# المنابع المنابعة المن

وَبِأَنَّهُ قَاعِدٌ وَجَالِسٌ عَلَى عَرَشِهِ

صنفة أَبُو مُحَدِّد مُحَدِّمُود بِنَ إِنِي القَاسِ والدَّسَّقِيّ المُتَوَقَّ سَنَة (١٦٥هـ) ريَحِمَةُ اللهُ

> وَيِذِينِهِ الرَّدُّعَلَىٰمَنَّ أَنْكُرَ الحَدِّ مِنْكَلَامِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَمْيِّة مِنْكَلَامِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَمْيِّة (١٧٧٨ه) لِيَحْمَالِلهُ

مِنْ كِتَابِهِ: بَيَان تَلْبِيس الجَهْمِيَّة

قَدَّهُ لَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ

أَبُوعَبُهُ اللهُ عَادِل بِن عَبْدا لله آل مَمْدَان عَفَاللهُ عَنْهُ

أَبُومُعَكَادُ مَسْلُطُ بِنْ بَنْ ذَرِ الْعُتَّيِنِيِّ رَحِـمَهُ اللهُ





وَيَأْنَّهُ قَنَاعِدٌ وَجَنَالِسٌ عَلَى عَمْ شِيهِ

أَبُومِ عَدِ مَحِهُ مُودُ بُن أَبِي ٱلقَاسِمِ ٱلدَّ سِينَا ا لمتَونَىٰ سَنَة (١٦٥ه) دَحِهِ مَهُ ٱللَّهُ

> وَيُذَبِئُه ٱلرَّدُّ عَلَىٰ مُنْكِرِلِحَدَّ

مِنْ كَلَامِ شَيخِ ٱلِاسْلَامِ ٱبْن تَيميَّةً (٨٧٢٨) رَحِهَةُ ٱللَّهُ

مِنْ كِتَابِهِ: بَيَان تَلِينِين الْجَهْمِيَّة

تَدَّمَ لَهُ وَعَــُ لَقَ عَلَيْهِ

أبوعَبْدِاًللَّهِ سلط بب بنْرِرُ للعنبي حَاوِل برعِيْ اللَّهِ لَا حَرَرُ الْعَنِينِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْحَرَرُ الْعَ غَفَا ٱللَّهُ عَنْهُ

أبؤمُعكاذٌ رَحِيمَهُ ٱللَّهُ

إثبات الحدلله عز وجل

۲

## الطَّبعة الثانية

#### للمراسلت

ص ب جدة (۱۳۹٤٦٤) الرمز (۲۱۳۲۳) adelalhmdan@gmail.com

### قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ( ٧٢٨هـ )

رَحِمْ لَللَّهُ:

وقد ثبت عن أئمم السَّلف أنَّهم قالوا: (لله حدٌ)،

وأن ذلك لا يعلمه غيره،

وأنَّه مُباين لخلقه،

وفي ذلك لأهل الحديث والسُّنَّة مُصنفات. اهـ

[«بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٩٩٠)]

#### بسم الله الرحمن الرجيم

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد؛

فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب «إثبات الحد لله على الأبي محمد محمود بن أبي القاسم الدَّشتي المتوفى سنة (٦٦٥هـ) كِللهُ.

وقد أعدت النظر فيها، فأصلحت ما وفقني الله تعالى لإصلاحه، وأضفت كثيرًا من التعليقات والفوائد أسأل الله أن ينفع بها.

وهذا الكتاب يُعد الكتاب (السادس) من سلسلتي في إخراج «كتب السُّنة والاعتقاد»، والتي صدر منها: «السُّنة» لعبدالله بن أحمد وعند السُّنة» و «اللهبانة الصُّغرى» لابن بطة وعند السُّنة و «الجامع في عقائد ورسائل أهل السُّنة والأثر»، وقد اشتمل على (٦٠) عقيدة من عقائد أهل السنة، و «الرد على المبتدعة» لابن

البناء رَحَلَتُهُ، و «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوِّضة والمُشبِّهة والجهمية».

وغيرها من الكتب التي أسأل الله تيسيرها وإتمامها.

والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسُّنة حتى نلقاه غير مُبدِّلين ولا مُغيرين، وأن يجعلنا ممن تحيا بهم السُّنن، وتموت بهم البدع، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وصلى الله على نبينا محمد عَيْكَ وعلى آله وصحبه وسلم.

#### كتبه

أبو عبدالله عادل آل حمدان ۱٤٣٦/٥/١٠هـ

#### بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

إن الحمد لله نَحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شُرورِ أنفُسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن مُحمدًا عبده ورسوله.

#### أما بعد،

فهذه رسالة لطيفة في بابٍ مهم من أبوابِ الاعتقاد؛ وهو إثبات الحدِّ لله تعالى، وعلوِّه على خلقِه، واستوائِه على عرشِه، أُلِّفت في القرن السَّابع من الهجرة.

وهي تُنشرُ لأوّل مرَّةٍ - حسب عِلمنا -.

وهي مع صِغرِ حجمها تضمُّ آثارًا مُهمَّة عن السَّلفِ الصَّالحِ، وفوائد جَمَّة، ونقولات عن أئمَّةِ أعلامٍ من مصنَّفاتٍ مفقودة لا تكاد تقف عليها في غير هذه الرِّسالة.

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإخراجها، والتَّعليق عليها بها يُوافق الحـقّ والسُّنة.

#### موضوع الكتاب:

تكلُّمَ الدَّشتي وَخِلَللهُ في هذا الكتابِ عن مسألتين عظيمتين من

المسائل التي حصلَ فيها الخلافُ بين أهل السُّنة والجماعة وبين مُعطِّلة الصِّفات.

#### المسألة الأولى:

إثبات الحدِّ لله تعالى، وبيان تعلَّقها بمسألة علوِّ الرَّبِّ سبحانه وتعالى، وبينونَتِه عن خلقِه، واستوائِه على عرشِه.

#### المسألة الثانية:

إثبات الجلوس والقعود لله تعالى على ما يليق به سبحانه، مع ذكرِ الأدلة على إثباتِ ذلك من السُّنة الصَّحيحة الصَّريحة، وآثار السَّلف الصَّالح من الصَّحابة ﴿ والتابعين ومن بعدهم رَحَهُمُواللَّهُ تعالى.

والمُصنِّفُ وَعَلَيْهُ فِي كتابه هذا قد اجتهدَ في ذكرِ مُعتقد أهل السُّنة والأثر وأقوالهم في هاتين المسألتين، فلم يأتِ بمُحدثٍ من القولِ، ولا بمُنكرٍ من الاعتقاد، بل تحرَّى فيه الاقتداء والاتباع لما كان عليه سلف الأمة من الصَّحابة في والتابعين وأئمة الدِّين ممن جاء بعدهم، وسارَ على طريقتهم، واقتفى أثرهم، كما سترى في أثناء هذا الكتاب.

وعليه فلا تعجل - أخي القارئ - بردِّ هذا الكتابِ، ولا ما جاء فيه عن أئمَّة أهل السُّنة؛ فتقع في مخالفتهم؛ فإنه لم يأتِ إنكار هاتين المسألتين غالبًا إلَّا عن الجهمية أعداء السُّنة والتوحيد، نُفاة صفات ربِّ العالمين، فعنهم تلقَّفها مَن جاء بعدهم ممن اشتغل بالنَّظرِ في كُتبِ أهل الكلام، وأعرض عن دراسة ما كتبه أهل السُّنة في هذه الأبواب.

#### «ننیهان» :

#### التنبيه الأول:

طعنَ الكوثري (١٣٧١هـ) حامل لواء الجهمية والرَّفض في عصره في هذا الكتاب طعنًا خبيثًا كعادته في الطعن في أهل السُّنة ومُصنفاتهم.

فم قاله وهو يتكلّم عن كتاب «إثبات الحدِّ لله تعالى» كما في «حواشي ذيول تذكرة الحفاظ» (٥/ ٢٦٣):

(وفيه عن الزاغوني، وأبي يعلى، وابن بطة وغيرهم من بجانين العُقلاء نقول سَخيفة يضحك منها عُقلاء المجانين، وفيه - أيضًا - الأبيات المعزوَّة إلى الدارقطني من غير خَجَل ولا وَجَل .. ومن العجب أن ترى خَطَّ الحافظ الجمال ابن عبدالهادي الحنبلي على مثل جزء الدَّشتى المذكور، وتسميعه لأهلِه وخاصَّتِه)!!.

وقال: (.. وإنما أفضنا في هذا ليكون القارئ على بيَّنةٍ من أمرِ هؤلاء الحشوية المعادين لأهل السُّنة [يعني: الأشاعرة والماتريدية!!]، حتى لا يغترَّ بالدّعايات القائمة التي لا تنطوي إلَّا على جَهلٍ فاضحٍ عند أصحاب العقول السَّليمة، والنظر الصحيح). اهـ

قلت: رَحِمَ الله أبا حاتم الرازي إذ يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السُّنة: (حشوية)؛ يريدون إبطال الآثار. [اللالكائي (١/ ١٧٩)]

وقال حرب الكرماني وَعَلَسْهُ في اعتقاده الذي نقل في إجماع أهل السنة (١١٢): وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة، فسموا بها أهل السُّنة؛ يُريدون بذلك عيبهم، والطعن عليهم، والوقيعة فيهم، والإزراء بهم عند السُّفهاء والجُهال .. وأما (الجهمية): فإنهم يسمون أهل السُّنة: (مُشبِّهة)، وكذبتِ الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله عَلَيْ الكذِب، وقالوا على الله الرُّورَ والإفك، وكفروا في قولهِم ..

وأما (أصحابُ الرَّأي والقياسِ): فإنهم يُسمُّون أصحابَ السُّنةِ: (نابتة، وحَشْوية) وكذبَ أصحابُ الرَّأي أعداءُ الله، بل هم النابتة والحشوية؛ تركوا أثرَ الرسول عَنَّ وحديثه، وقالوا بالرَّأي، وقاسوا السِّنة، وهم النابتة السَّنة، وهم النابتة أصحابُ بدعةٍ جهلةٌ ضلَّالُ طلَّابُ دنيا بالكذبِ والبُهتانِ. اهم

قلت: وليس هذا بغريبٍ من هذا الجهمي الذي ملاً كتبه وتعليقاته بالطعون الكاذبة، والاتهامات الزائفة لأئمَّة السَّلف ومن تبعهم من أهل السُّنة في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.

وإنها ذكرته هاهنا حتى يتبيّن لك أن هذا الكتاب التي سطره الدَّشتي رَحِيّلَتْهُ، وذكر فيه عقيدة أهل السُّنة في العلو والاستواء أنه: شجى في حلوق أهل البدع من الجهمية والأشاعرة وغيرهم مِن مُعطلة الصِّفات أو من تأثّر بهم.

#### التنبيه الثاني:

ذكرَ الألباني كتاب: «إثبات الحد لله تعالى» في فهرست «مخطوطات دار الكتب الظاهرية» (ص٣٧٦)، وعلَّق عليه بقوله:

(ليس فيه ما يشهد لذلك من الكتاب والسُّنة)!!

ولا يخفى أن هذا الكلام ينقض الكتاب من أوله إلى آخره!

فالدَّشتي في هذا الكتاب إنها هو ناقلٌ لكلام أهل السُّنة والجهاعة من الصَّحابة في والتابعين وغيرهم من أئمة الدِّين: كعبدالله بن المُبارك، والحُميدي، وأحمد، وإسحاق، وحرب الكرماني، وعبدالله بن أحمد، والخلَّال، والدَّارمي، وابن بطة وغيرهم من أئمة أهل السُّنة رَحَهُمُ اللَّهُ، وهم مَن أُمرنا بالاقتداء بهم، والتمسك بها كانوا عليه.

ومِن الـمُسَلَّم به عند كل صاحب سنة واتباع: أنهم لا يُثبتون مسائل التوحيد والاعتقاد إلَّا بدليلٍ صحيحٍ صريحٍ، وأنهم أورع وأخشى لله تعالى من أن يصفوه بها لا يثبت، أو ما لا يليق به سبحانه.

و لهذا لما سئل الإمام أحمد وَعَلَنهُ عن قول الإمام عبدالله بن المبارك وَعَلَنهُ في إثبات الحد لله تعالى، لم يقل: ليس على ما قاله دليل من الكتاب والسّنة، بل قال وَعَلَنهُ مقرًا له: لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع: ﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكُلُمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿ عَلَمِنهُ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦]، ﴿ عَلَيْهُ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦]، ﴿ عَمْتُ أُلُمُكُمْ مَا لَهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]. [وسيأتي بتهامه عند رقم (١٩)]. قلت: وليت الأمر اقتصر من الألباني على التعليق هذه العبارة على قلت: وليت الأمر اقتصر من الألباني على التعليق هذه العبارة على

كتاب "إثبات الحد لله رجك في فحسب! بل تعدّى إلى أعلى من ذلك، فها هو يُعلّق على كتاب "نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي الجهمي" بعد طعن الكوثري الجهمي فيه بقوله: (صاحب "النقض" مُحسِمٌ مكشوف الأمر، يعادي أئمّة التنزيه، ويصرّح بإثبات: القيام والقعود، والحركة، والثقل، والاستقرار المكاني، والحد ونحو ذلك لله تعالى، ومثله يكون جاهلًا بالله سبحانه، بعيدًا عن أن تقبل روايته). انتهى كلام الكوثري الجهمى.

وقد دافع عن الإمام الدارمي وَعَلَلهُ المعلمي وَعَلَللهُ في «التنكيل» (١/ ٣٤٨) فقال: كان الدارمي من أئمة السُّنة الذين يصدقون الله تعالى في كل ما أخبر به عن نفسه، ويصدقون رسوله في كل ما أخبر به عن نفسه، ويصدقون رسوله في كل ما أخبر به عن ربه بدون تكييف، ومع إثبات أنه سبحانه ليس كمثله شيء، وذلك الإيهان وإن سهاه المكذبون جهلًا وتجسيهًا). اهـ

أما الألباني فقال: (لا شكَّ في حفظ الدارمي وإمامته في السُّنة؛ ولكن يبدو من كتابه «الرد على المريسي» أنه مغالٍ في الإثبات!! فقد ذكر فيه ما عزاه الكوثري إليه من: القعود، والحركة، والثِّقل ونحوه، وذلك مما لم يرد به حديث صحيح، وصفاته تعالى توقيفية .. إلخ. [«حاشية التنكيل» (٢/٩٤١)].

قلت: فأي غلوِّ في الإثبات في هذا الكتاب، ومن سبقه إلى وصفه بذلك من أئمة السُّنة ؟! بل لا يزال أئمة السُّنة على مرِّ الدهور والأزمان يفتخرون بهذا الكتاب، ويديمون النظر فيه، ويوصون به

طلابهم ومن أراد منهم الوقوف على كلام السلف في أبواب الصفات. وهذا ابن القيم وَعَلَسُهُ في «اجتاع الجيوش» (ص٢٢٨) وهو يتكلم عن الإمام الدارمي وَعَلَسُهُ وكتابيه: «الرد على الجهمية»، و«النقض على المريسي»، قال: وكتاباه من أجلِّ الكُتبِ المصنَّفة في السُّنة وأنفعها، وينبغي لكل طالبِ سُنة مُراده الوقوف على ما كان عليه الصَّحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية وَعَلَسُهُ يوصي بهذين الكِتابين أشد الوصية، ويعظمها جدًّا، وفيها من تقريرِ التوحيد والأساء والصِّفاتِ بالعقلِ والنَّقلِ ما ليس في غيرهما. اهـ

وهذا ابن عبدالهادي وَعَلَلْهُ يقول: عثمان بن سعيد .. ناصر السُّنة، قامع البدعة .. صنّف كتابًا جليلًا في الرَّد على بشر المريسي وأتباعه من الجهمية .. وقد هتك وَعَلَلْهُ في هذا الكتاب ستر الجهمية، وبيّن فضائحهم، ولا أعلم للمُتقدمين في هذا الشأن كتابًا أجود منه، ومن كتابه الآخر في الرَّدِ على عموم الجهمية. اهـ

فكيف يسوغ بعد هذا القول أن يقال: هذا الكتاب فيه غلوُّ في الإثبات ؟! وإثبات ما لم يرد فيه دليل على إثباته ؟! وأما ما ذكره من القعود والحركة والثقل فقد أثبتها سلف الأمة وعلماء السنة والأثر، ولم أقف على من أنكرها منهم كما سيأتي بيانه. انظر: (ص ٩٠ و ١٧٢ و ٢٢٥).

ولما كان الألباني يعتقد أن في بعض كتب السَّلف غلوًّا في الإثبات، وإثبات ما لم يرد به الدليل، رأى أن ما يطعن به عليهم أعداؤهم

الـمُعطِّلة له نظر من الصِّحة، فها هو يقول عن الكوثري الجهمي وفيها يطعن به على أهل السُّنة في أبواب الاعتقاد: (.. ولكن – والحق يقال – قد يجد أحيانًا في ما يرويه بعضهم [يعني: أئمة السُّنة] من الأحاديث والآثار ما يدعم به فريته ..) إلخ. [«مختصر العلو» (ص١٤)].

فالمقصود أن قوله في كتاب «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي: (ليس فيه ما يشهد لذلك من الكتاب والسُّنة ) غير صواب، وكم من كتابٍ لأهلِ البدع قد ذكرَه الألباني في فهرسه «مخطوطات دار الكتب الظّاهرية» ولم يتعقّبه بالتَّحذير والتَّنبيه!! وكانت أوْلَى بالتَّعقب من كتابِ «إثبات الحد لله تعالى» للدَّشتى الذي لم يذكر فيه إلّا مُعتقد أهل السُّنة والجهاعة!

ورَحِمَ الله الآجُرِّي (٣٦٠هـ) إذ يقول في «الشريعة» (١/ ٣٠١): علامة مَن أراد الله به خيرًا سُلوك هذه الطَّريق: كتاب الله، وسنن رسول الله على وسُنن أصحابه في، ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلدٍ، إلى آخرِ ما كان من العلماء، مثل: الأوزاعي، وسفيان الثَّوري، ومالك بن أنس، والشَّافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلَّام، ومن كان على طريقتهم، ومُجانبة كل مذهبٍ لا يذهب إليه هؤ لاءِ العلماء. اهـ

وقال حرب الكرماني (٢٨٠هـ) كَالله في عقيدته التي نقل فيها إجماع العلماء (٨٩): ومَن زعم أنه لا يرى التقليد، ولا يُقلِّدُ دينَه أحدًا؛ فهو قولُ فاسِقٍ مُبتدعٍ، عدوِّ لله ولرسولِه ﷺ، ولدينِه، ولكتابِه، ولسُنةِ نبيه عليه

الصَّلاة والسَّلام، إنها يريدُ بذلك إبطالَ الأثرِ، وتعطيلَ العلمِ، وإطفاءَ السُّنةِ، والتَّفرُّدَ بالرَّأيِ والكلامِ والبدعةِ والخلافِ.

فعلى قائل هذا القولِ لعنةُ الله والـملائكةِ والناس أجمعين.

فهذا مِن أخبثِ قولِ الـمُبتدعة وأقربها إلى الضَّلالةِ والرَّدي، بل هو ضلالة. اهـ

قلت: قد بينت في تعليقي على «السنة» لحرب أن المراد بالتقليد عند المتقدمين من المحدثين وأئمة السُّنة إنها هو الاتباع للآثار وللصحابة ألله ومن اقتفى آثارهم من علهاء السلف، وهذا هو التقليد المحمود، وأما التقليد المذموم عند المتأخِّرين إنها تقليد من لا يُحتج بقوله بغير حُجة ولا دليل، ولا أثر.

وقال أيضًا (٩٠): فهذه الأقاويلُ التي وصفت: مذاهبُ أهلِ السُّنةِ والجهاعةِ، والأثر، وأصحابِ الرِّواياتِ، وحملةِ العلمِ الذين أدركناهم، وأخذنا عنهم الحديث، وتعلَّمنا منهم السُّنن؛ وكانوا أئمَّةً معروفين، ثقات، أهلَ صدقٍ وأمانةٍ، يُقتدى بهم، ويؤخذُ عنهم، ولم يكونوا أصحابَ بدع، ولا خِلافٍ، ولا تَخليطٍ، وهو قولُ أئمتِهم وعلمائهم الذين كانوا قبلَهم. اهـ

وقال البرباري (٣٢٩هـ) وَعَلَيْهُ: فَاللهَ اللهَ فِي نَفْسِك، وعليك بالآثار، وأصحاب الآثار، والتقليد، فإن الدِّين إنّا هو التقليد - يعني: للنبي عَيَيْهُ، وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين -، ومَن قبلنا لم يَدَعونا في لَبس، فقلِّدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر. اهـ [«طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٩)]

وقال الدارمي (٢٨٠هـ) كَنْلَتْهُ في «الرد على الجهمية» (٢١٠): وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها.

قلت: أجل، ولا كتاب الله تقبلون، أرأيتم إن لم تقبلوها أتشُكُّون أنها مرويةٌ عن السلف، مأثورة عنهم، مستفيضةٌ فيهم، يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرنًا بعد قرن ؟ قالوا: نعم.

قلنا: فحسبنا إقراركم بها عليكم حُجَّة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولتها العلماء والفقهاء، فهاتوا عنهم مثلها حُجَّة لدعواكم التي كذَّبتها الآثار كلها، فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر وقد علمتم إن شاء الله أنه لا يستدرك سنن رسول الله وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف، وهي السبب إلى ذلك، والنهج الذي درج عليه المسلمون، وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله رضي منها يقتبسون العلم وبها يقضون، وبها يُقيمون، وعليها يعتمدون، وبها يتزينون، يورثها الأول منهم الآخر، ويبلغها الشاهد منهم الغائب، احتجاجًا بها، واحتسابًا في أدائها إلى من لم يسمعها، يسمونها السُّنن والآثار والفقه والعلم، ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها، يُحِلُّون بها حلال الله، ويُحرِّمون بها حرامه، ويُميزون بها بين الحق والباطل، والسُّنن والبدع، ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه، ويعرفون بها ضلالة من ضلَّ عن الهدى، فمن رغب عنها فإنها يرغب عن آثار السلف وهديهم ويريد مخالفتهم؛ ليتخذ دينه عنها فإنها يرغب عن آثار السلف وهديهم ويريد مخالفتهم؛ ليتخذ دينه عنها فإنها يرغب عن آثار السلف وهديهم ويريد مخالفتهم؛ ليتخذ دينه عنها فإنها يرغب عن آثار السلف وهديهم ويريد مخالفتهم؛ ليتخذ دينه

فإن كنتم من المؤمنين، وعلى منهاج أسلافهم، فاقتبسوا العلم من آثارهم، واقتبسوا الهدى من سبيلهم، وارضوا بهذه الآثار إمامًا، كما رضي القوم بها لأنفسهم إمامًا، فلعمري ما أنتم بأعلم بكتاب الله منهم، ولا مثلهم، بل أضل وأجهل، ولا يمكن الاقتداء بهم إلّا باتباع هذه الآثار على ما تُروى، فمن لم يقبلها فإنها يُريدُ أن يتبعَ غير سبيل المؤمنين.

و قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَةٍ عَ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَدًا مَا اللهِ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ نُولَةٍ عَمَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَا مَا أَمُونُ مِنِينَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْك

وقال اللالكائي كَلَيْهُ في مقدمة كتابه «أصول اعتقاد أهل السُّنة» (1/ ٢٧): أستدِلُ على صحة مذاهب أهل السُّنة بها ورد في كتاب الله تعلى فيها، وبها روي عن رسول الله على، فإن وجدت فيها جميعًا ذكرتها، وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته، وإن لم أجد فيها إلَّا عن الصحابة في الذين أمر الله ورسوله أن يُقتدى بهم، ويهتدى بأقوالهم، ويستضاء بأنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل، ومعرفتهم معاني التأويل؛ احتججت بها، فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان الذين في قولهم الشفاء والهدى، والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عوّلنا عليه، ومن أنكروا قوله، أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به واعتقدناه.

ولم يزل من لدن رسول الله إلى يومنا هذا قومٌ يحفظون هذه الطريقة، ويتدينون بها، وإنها هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طرق الاتباع. اهـ

وقال الكرجي وَهَلَّهُ: فإن اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين، إذ لا يسع مسلمًا خلافه، ولا يعذر فيه، فإن الحق لا يخرج عنهم؛ لأنهم الأدلاء، وأرباب مذاهب هذه الأُمَّة، والصدور والسادة، والعلماء القادة، أولو الدين والديانة، والصدق والأمانة، والعلم الوافر، والاجتهاد الظاهر، ولهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع، فجعلوهم فيها وسائل بينهم وبين الله، حتى صاروا أرباب المذاهب في المشارق والمغارب، فليرضوا كذلك بهم في الأصول فيما بينهم وبين ربهم، وبها نصُّوا عليه ودعوا إليه.

قال: فإنا نعلم قطعًا أنهم أعرف قطعًا بها صحَّ من معتقد رسول الله عليه وأصحابه من بعده، لجودة معارفهم، وحيازتهم شرائط الإمامة، ولقرب عصرهم من الرسول عليه وأصحابه. [«مجموع الفتاوى» (٤/ ١٧٩)]

- وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن ومَهُ اللهُ يسأله: ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقرُّوا المجوس على نكاح الأمهات والبنات ؟ وذكر أشياء من أمرهم قد سهاها. قال: فكتب إليه الحسن: أما بعد؛ فإنها أنت مُتبع، ولست بمُبتدع، والسَّلام. [«الأموال» (٩٤)].

والمقصود هاهنا: بيان اعتقاد أهل السُّنة والأثر في هاتين المسألتين، وأن السُّني لا يسعه إلَّا الاتباع والتَّسليم لما كان عليه السَّلف الصَّالح الذين اجتهد الدشتي في جمع كلامهم فيها في هذا الكتاب. والله المستعان.

#### ترجمة المُصنّف

#### الاسم:

محمود بن أبي القاسم إسفنديار بن بدران بن أيَّان.

- سقط من نشرة التوضيح [أبي] قبل القاسم، ولم يذكر الاسم، فصارت الكنية اسمًا!

أيان - بفتح الهمزة وتشديد الياء المثناة التحتية - قاله الدمياطي والذهبي في «المشتبه» في ترجمة ابن أخيه، وابن ناصر في «التوضيح» في ترجمته.

وقد تتصحَّف المثناة التَّحتية إلى الموحَّدة كما وقع في نـشرة «المعجـم الكبير» للذهبي في ترجمة ابن أخيه.

#### الكُنيت:

أبو محمد، ولم أقف على ذِكر لولده.

#### اللَّقب:

الدَّشْتي: دَشتَى قرية بأصبهان - بفتح الدال المهملة، وسكون الشين المعجمة - الأصبهاني.

وفي «معجم البلدان» (٢/ ٥٦): الدشت: .. بليدة في وسط الجبال

إثبات الحد لله عز وجل ٢٠ \_\_\_\_\_

بين إربل وتبريز، رأيتها عامرة كثيرة الخير، أهلها كلهم أكراد.اهـ

الإربلي، قاله: الذهبي.

وإربل - بكسر فسكون فكسر - وهي تقع مسيرة سبعة أميال من بغداد للقوافل، وهي من أعمال الموصل.

الآنمي. قاله ناسخ كتابه في «إثبات الحدد»، والدمياطي، وهو في ترجمة ابن أخيه.

الحلبي، الكردي، الحنبلي؛ كل هذا في ألقاب ابن أخيه.

المصرى - لوفاته بمصر.

#### - التمييز بينه وبين ابن أخيه:

وابن أخيه هو: أحمد بن محمد، أبو بكر الدُّشتي شيخ الذهبي.

#### المولد:

نحو الستمائة، فقد نيّف على السِّتين، ومات سنة: (٦٦٥هـ)

#### شُيوخه:

قال الذهبي: سمع الكثير.

ومنهم:

١ - إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصُّرَيْفيني. «الحد» (٩).

٢- إسماعيل بن أحمد العراقي، أبو الفَضل. «الحد» (٥١).

- ٣- جعفر بن علي بن هبة الله الهمداني المالكي (٦٣٦هـ).
- ٤ سُليهان بن إبراهيم بن هبة الله الإسعردي، أبو الرَّبيع. «الحد» (١٤ و ٢٨ و ٣٨).
- ٥ عبدالله بن الحُسين بن رواحة، أبو القاسم الشَّافعي (٦٤٦هـ).
  - ٦ وعبدالله بن محمد بن أحمد ابن أبي عُمر ابن قدامة الخطيب،
     أبو إبراهيم. «معجم الدمياطي».
    - ٧- عبدالرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي. «الحدّ» (٢٩).
    - ٨- علي بن الحُسين بن المُقَيَّر، أبو الحسن الحنبلي (٦٤٣هـ).
- 9 محمد بن عبدالحق بن خلف بن عبدالحق الدّمشقي، أبو عبدالله. «الحد» (١٤ و ٣٨ و ٥٠).
  - ١٠ عمد بن عبدالواحد المقدسي الضَّياء الحافظ، أبو عبدالله.
     روى عنه في «الحد»: (٣٠ و ٣٠ و..]، و «النَّهي عن السَّماع».
    - ١١ يعيش بن على بن يعيش الموصلي، أبو البقاء (٦٤٣هـ).
  - ١٢ يوسف بن خليل الحافظ، أبو الحجاج الدمشقي (٦٤٨هـ). في «الحد» (٤و ١٥ و ١٦ و ٢٠ و..)، و «معجم الدمياطي».

#### تلاميده:

١ - ابن أخيه أحمد بن محمد أبو بكر، (اعتنى به عمّه، فأسمعه

إثبات الحد لله عز وجل

الكثير - قاله الذهبي في ترجمة أحمد من «معجمه»، وسهاه أحمد بن أبي القاسم! ووقع في نشرة «التبصير» أنه ابن أخته، وهو تصحيف).

Y - وعبدالمؤمن بن خلف الدمياطي في «معجمه».

٣- وأبو عبدالله ... ابن عبدالله الرّومي الزجّاج (قرأ عليه كتاب الحد).

#### آثاره العلمية:

له تعاليق وتواليف (قاله الذهبي في «التاريخ»)، ومنها:

۱ - «كتاب إثبات الحد» وهو كتابنا هذا.

٢- كتاب في طُرق حديث الأطيط، قال في كتابه "إثبات الحدِّ" عقب حديث الأطيط: (إني لأورده إن شاء الله تعالى في كتابٍ غير هذا بطُرُقِه وأسانيده، وكلام الأئمة في ثقة رجالِه، وصحّة رُواتِه، على وجهٍ لا سَبيلَ إلى دفعِه وردِّه إلّا بطريق العنادِ، ولا طعنَ في صحته إلّا بطريق المُكابرَةِ). لكن ضَبَّبَ عليها النَّاسخ.

ونحو هذا الكلام ذكره الدَّشتي لابن الزاغوني.

٣- كتاب في «النهي عن الرّقص والسّماع»، حدَّث فيه عن النّمياء
 قاله ابن ناصر -، ألَّفه في عام (١٥٤هـ)، وهو مخطوط في دار الكتب المصرية (٣٩٣) في نحو تسعين ورقة، وقد نُشر في مُجلدين في رسالة جامعية (٢٨٤ هـ) دار السُّنة للنشر.

ومن الغريب أن المحقق نسب الدشتي وَعَلَسُهُ إلى الأحناف! ولا يخفى بطلان ذلك، والمُصنِّف في كتابه هذا قد أكثر النقل عن أئمة الحنابلة، ولم ينقل عن أحدٍ من أئمة الأحناف، ولم يذكرهم أصلاً في كتابه هذا، فلا يمكن نسبته إليهم وخاصة أن كلام الأحناف في أبواب السُّنة والاعتقاد قليل، وغالب من تكلم منهم في هذه الأبواب سار على طريقة الأشاعرة والكُلَّابية والماتريدية.

٤ - «جزء في الأمر بإخفاءِ الذِّكْر». (قاله ابن ناصر).

٥- ذكرَ في كتابِه «النَّهي عن الرَّقص والسَّماع» أنه أرسلَ إلى قاضي هاة في الرَّد على الصُّوفيةِ في استدلالهم بحديث عائشة رضي الله عنها في إباحة الغناء.

#### أقوال أهل العلم فيه:

قال ناسخ كتابه في «إثبات الحد»:

(حدثنا الشيخ، الإمام، العالم، الحافظ، المفتي، موضح المشكلات، أوحد زمانه، سيد الحفاظ، المؤيد بدين الله، الدَّاعي إلى الله، سيف السُّنة والمسلمين، قامع المبتدعين، ناصر الدِّين: أبو محمد، محمود بن أبي القاسم بن بدران بن أيان الأنمي الدَّشتي)

وذكره الدمياطي في «مُعجم شُيوخه»، وقال: ( الزَّاهد ).

وقال عنه جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي:

(الشَّيخ، الصَّالح، الأثري، كان مُحدثًا فاضلًا).

وقال الذهبي في «التاريخ»: ( الشَّيخ الصَّالح، الزَّاهد العالم، سَمِعَ الكثير، ونَسَخَ الأجزاء ..

كان قانعًا مُتعفِّفًا صَبورًا على الفقرِ، ولا يقبل من أحدٍ شيئًا.

كان كثير الصَّوم؛ فإذا أفطر فعلى أربع عشرة لُقمة، أو نحوها يقتصر عليها، ويأثر ذلك عن عُمر رضى الله عنه.

#### كان أمّارًا بالمعروف، نهّاءً عن المنكر:

١ - وقد دخلَ مرَّةً على السُّلطان [الذي يقال لـه]: النَّاصر، فأنكر على السُّلطان، وأُخرِج، وندم السُّلطان، وأُخرِج، وندم السُّلطان، وبعث إليه يستعطفه، فقال:

وددتُ أني أدخل إليه، وأخاطبه بها خاطبتُه، فيعود، فيضربني!

٢ - وأنكر على البادرائي القيام عند الدُّعاء للخليفة بدار السَّعادة!

٣- وكان يُنكر على الأمراء الكبار، ويغلظ لهم في المحافل.

وكان رَحِيْلَتْهُ داعيًا إلى السُّنة، مُـجانبًا للبدعة:

١ - يُبالغ في الرَّدِّ على نُفاة الصِّفات الخبرية، وينال منهم سَبَّا، وتبديعًا، وهم يرمونه بالتَّجسيم، وكان بريئًا مِن ذلك كَثَلَّهُ.

قال الذهبي هاهنا: (لكنه ناقص الفضيلة، قاصر عن إفحام الخصوم).

قال بعض أهل العلم: لعله يعني بنقص الفضيلة؛ نقص مراتب الدُّنيا من المناصب والهيئة، وهذا مما يزيده شرفًا وفضلاً!

وأما القصور عن إفحام الخصوم فإنه من الذهبي لا من الدَّشتي: فقد وصفه بأنه من العلماء!

وكتابه في «إثبات الحد» يدلُّ على قوة الحُجَّة؛ ولكن أهل السُّنة ليسوا بأصحاب كلام وجدل وخصومات، بل أصحاب سنة وأثر واتباع.

كما قال الإمام أحمد رَحَدَلَتْهُ: لقد جعل برغوث [أحد الجهمية] يقول يومئذ: الجسم، وكذا، وكلام لا أفهمه، فقلت: لا أعرف، ولا أدري ما هذا، إلّا أنني أعلم أنه أحدٌ صَمَدٌ، لا شبه له، ولا عدل، وهو كما وصف نفسه. فيسكت عني. [«الإبانة الكبرى» (٢٤٨٩) بتحقيقي]

٢ - وقد ضربه لؤلؤ نائب السلطنة بحلب؛ لأنه قرأ مَناقب الصَّحابة
 هُ، وقصد إسماعه يوم الجمعة، وكان هذا النَّائب يتشيَّع، ولهذا ضربه!

#### الوفاة:

توفي كَلَسُهُ: يوم الاثنين عند مغيب شمس الحادي والعشرين من رجب سنة خمس وستين وستهائة (٦٦٥هـ)، بخان مسرور الكبير بالقاهرة، وقد دُفِن بسفح المقطم جوار تُربة الحافظ عبدالغني المقدسي، وقد أناف على ستين سنة – قاله الدمياطي، ونحوه عند الذهبي.

#### التراجم:

«معجم الشُّيوخ» للدمياطي.

التواريخ: «تاريخ» الذهبي ( ٦٦١ - ١٧٠ ص ٢٠٦ - ٢٠٧)،

و «الإشارة إلى وفيات الأعيان» للذهبي (٣٦١)،

و «تاريخ مصر » المعروف: «بالنجوم الزاهرة» (٧/ ٣٢٣)،

و «الدَّليل الشَّافي» لابن تغري بردي (٢/ ٧٢٣).

و «المقتفى» للبرزالي، و «المشتبه» للذهبي (١/٤).

و «التوضيح» لابن ناصر (١/ ١٢٤).

و «التبصير» (١/٤).

و «حاشية الذيل على طبقات الحنابلة» (٤/ ٩٠)، (٦٨٤).

معاجم اللغة: «تاج العروس» (دشت، وأين) (٤/ ٢٠).

و «الأنساب» (٥/ ٣٥٣)، و «معجم البلدان» (٢/ ٢٥٤).

وترجمة ابن أخيه.

ومن القصور أن «العِبر» (للذهبي)، و «البداية والنهاية» (لابن كثير)، و «الشّذرات» (لابن العهاد)، لم يترجموا له مع أنهم ترجموا في السّنة ذاتها لمخالفه أبي شامة المقدسي!

ولم أقف عليه في «طبقات الحنابلة» لابن رجب، ولا «طبقات الحفاظ» للذهبي، ولا «معجم المؤلفين»!

إثبات الحد لله عز وجل

#### وصف المخطوط:

لم نقف لهذا الكتاب إلّا على نُسخة واحدة من محفوظات دار الكتب الظّاهرية بدمشق.

وهي نسخة تامّة جيدة الخطّ، تقع في (٢٩) ورقة، في أغلب الورق وجهان، وفي كل ورقة (١٣) سطرًا، وعليها سهاعات.

#### منهج التحقيق:

١ - مقدمات بمسائل الكتاب.

٢ - التَّرجمة للمؤلف.

٣- تحقيق المتن، و الزيادة [ ] مما لا بدَّ منه.

٤ - تخريج الأحاديث والآثار.

٥ - الترجمة للمذكورين في المتن ممن تدور عليهم الأقوال.

٦- إلحاق جزء ابن تيمية كَلْشَهُ في مناقشة الخطابي في مسألة إثبات الحدالله تعالى.

٧- الفهارس.

صورة المخطوط:



## مُقدّمات ومباحث في إِثباتِ الحدِّ وجُلوسِ الرَّبِّ عَلَيْ

الباب الأول: إثبات الحدّ لله تعالى.

المبحث الأول: معنى الحدّ.

المبحث الثاني: إطلاق الحدّ عند أهل السُّنَّة بين المبحث الإثبات والنفي.

المبحث الثالث: سبب ذكر أهل السُّنة الحدّ لله تعالى.

المبحث الرَّابع: الحدّ ليس صفة من صفات الله.

المبحث الخامس: من صرح من أهل العلم بإثبات الحدّ لله.

المبحث السَّادس: من قال بالوقف في إثبات الحد.

المبحث السَّابع: حكم من أنكر الحدّ لله تعالى،

وموقفأهل السُّنة منه.

المبحث الثامن: المخالفون لأهل السُّنة في إثبات الحد.

#### المبحث الأول:

#### معنى «الحد»

تكلُّمَ أهل العلم عن معنى الحد، ومن ذلك:

- قال الخليل بن أحمد يَخْلَشُهُ في كتابه [«العين» (١٧٥)]:

حد: فصلُ ما بين كل شيئين حَدُّ بينها، ومُنتهى كلِّ شيءٍ حدُّه.

- وقال ابن فارس رَحْلَللهُ في [«مقاييس اللغة» (٢/٣)]:

(حد): الحاء والدال أصلان: الأول المنع، والثاني طرف الشيء، فالحدّ: الحاجز بين الشيئين. اهـ

- وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني كَمْلَسُّهُ: حدُّ كل شيءٍ موضع بينونته عن غيره، فكل موجود له حدِّ ينتهي إليه، ويُميِّزه عن غيره في صفته وقدره. [سيأتي برقم: (٤)]

- وقال الدارمي يَخْلَشْهُ [ «النقض» (ص٥٥)]: الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلّا وله : حدُّ، وغايةٌ، وصفةٌ، وأن لا شيء: ليس له حدُّ، ولا غايةٌ، ولا صفة.

فالشيء أبدًا موصوفٌ لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حدَّ، ولا غاية، وقولك: (لا حدّ له): يعني أنه لا شيء. اهـ

#### المبحث الثاني:

#### إطلاق «الحدّ» عند أهل السُّنَّة بين النَّفي والإثبات

أجمع أهلُ السُّنة على إثبات الحدِّ لله تعالى، وورد عن بعضهم إطلاق نفي الحدّ؛ وإنها أرادوا بهذا النفي معنًى صحيحًا يوافق ما أجمعوا عليه، لا ما يُريده الجهمية من نفي الحدّ الذي يعنون به نفي العلوّ لله تعالى على خلقه.

#### أولا: معنى « الحد » الذي أثبته أهل السُّنة.

أجمع أهل السُّنة والجماعة على إطلاق لفظ (الحدِّ) لله تعالى بمعنى: إثبات علوِّه سبحانه وتعالى، وبينونته عن خلقه، واستوائه على عرشه.

- قال عثمان الدارمي رَحِيْلَتْهُ تعالى في «النقض» (ص٢٦): اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السَّماء، وحدُّوه بذلك؛ إلَّا المريسيّ الضَّال وأصحابه، حتى الصِّبيان الذين لم يبلغوا الجِنث قد عرفوه بذلك. اهـ

ثانيًا: نفى بعض أهل السُّنَّة « الحدّ » عن الله تعالى.

ثبت عن بعض أهل السُّنة نفي الحدّ لله تعالى، وهو يُحمل على معنيين:

الأول: عدم إحاطة شيء من المخلوقات به سبحانه وتعالى، كما قال: ﴿ لَا تُدْرِكُ مُ ٱلْأَبْصَدُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيدُ ﴾ [الأنعام:١٠٣] وقوله: ﴿ وَلَا يُحْيِطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠]

الثاني: نفي علم الخلق بحدِّه سبحانه وتعالى، فلا يَعْلَم كيفية حدّه إلَّا هو سبحانه.

قال أبو القاسم التيمي الأصبهاني تَعَلَّسُهُ: إن كان غرض القائل بقوله: (ليس له حدُّ): لا يحيط علم الخلق به؛ فهو مُصيبٌ.

وإن كان غرضه بذلك: لا يحيط عِلم الله بنفسِه؛ فهو ضَالُّ.

أو كان غرضه: أن الله َ في كلِّ مكانٍ بذاته؛ فهو أيضًا ضَالَ. اهـ [سيأتي تخريجه برقم (٤)]

وممن ورد عنه أنه نفى الحد وأثبته: الإمام أحمد بن حنبل رَحْمُلَلَّهُ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَشَّهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٣٣)، وانظر كلامه كذلك في «درء التعارض» (٢/ ٣٣-٣٦) - بعد أن نقل كلام الإمام أحمد كَلَشَّهُ في نفي الحدِّ - قال:

(فهذا الكلام من الإمام أبي عبدالله أحمد تَعْلَلله يُبيّن أنه نفى أن العباد يحدُّون الله تعالى، أو صفاته بحدً، أو يقدرون ذلك بقدر، أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا يُنافي ما تقدم من إثباتِ أنه في نفسِه له حَدُّ يعلمه هو لا يعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه، وهكذا كلام سَائر

أئمة السَّلف: يُثبتون الحقائق، وينفون علم العباد بكنهها).

وقال أيضًا وَخَلِسُهُ في «درء التعارض» (٢/ ٣٥): فهذا مثاله مما نقل عن الأئمة كما قد بُسِط في غير هذا الموضع وبيَّنوا أن ما أثبتوه له من الحدّ لا يعلمه غيره، كما قال مالك وربيعة وغيرهما: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول)، فبيَّن أن كيفية استوائه مجهولة للعباد، فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر؛ ولكن نفوا علم الخلق به، وكذلك مثل هذا في كلام عبدالعزيز بن عبدالله بن الماجشون، وغير واحد من السَّلف والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته. اهـ

وممن جرى منه هذا النفي بهذا المعنى من أهل السُّنة قبل الإمام أحمد وممن جرى منه هذا النفي بهذا المعنى من أهل السُّنة وبعده:

- قال أبو داود الطيالسي كَلَّلَهُ: كان الشوري، وشعبة، وحماد بن زيد، وحماد بن سَلمة، وشريك، وأبو عَوانه: لا يحدُّون، ولا يشبهون، ولا يمثِّلون الحديث، ولا يقولون: كيف.

[أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٣/٣)، و «الأسهاء والصفات» (٩٩٩)].

ومنه كذلك قول ابن قتيبة رَخَلَتْهُ في «الردِّ على الجهمية» (ص ٥٣):

(نؤمن بالرُّؤية، والتَّجلي، وأنه يعجب، وينزل إلى السهاء الدنيا، وأنه على العرش استوى ... من غير أن نقول في ذلك بكيفية، أو بحدّ). اها أي: من عندنا.

#### «ننبیه»:

ما قاله ذاك التميمي في كتابه «عقيدة الإمام أحمد بن حنبل» (ص ٤٠): (كان أحمد يقول في معنى الاستواء: هو العلو، والارتفاع .. ولا يجوز أن يقال: استوى بمُماسَّة، ولا بمُلاقاة .. ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش، ولا بعد خلق العرش ..). اهـ

قلت: ليس هذا كلام أحمد كَانَ الإمام أحمد كَانَ الإمام أحمد ينكر مثل هذه العبارة المبتدعة، ومن ذلك:

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل كَرِين أنا وأبي عابرين في المسجد، فسمع قاصًّا يقصُّ بحديث النُّزول، فقال: إذا كان ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تعالى إلى السهاء الدنيا، بلا (زوال)، ولا (انتقالٍ)، ولا (تغير حالٍ)، فارتعد أبي كَرِينه، واصفرَّ لونه، ولنزم يدي، وأمسكته حتى سكن، ثم قال: قف بنا على هذا المتخوِّض، فلها حاذاه، قال: يا هذا، رسول الله على أغير على ربه تعالى منك، قل كها قال رسول على، وانصرف. [«الاقتصاد في الاعتقاد» لعبد الغنى المقدسي (٢١)].

والتميمي هذا هو أبو الفضل عبدالواحد بن عبدالعزيز (١٠٤هـ)، وقد ذكر عقيدة الإمام أحمد كَيْلَتْهُ بالمعنى الذي فهمه لا باللفظ والرّواية.

وقد تكلَّم ابن تيمية تَحْلَسُهُ مِرارًا عن عقيدته هذه، وبيَّن أنه على طريقة ابن كُلَّاب، وأنه أبعد عن الإثبات، ويميل إليه كثير من الأشاعرة كالبيهقي والباقلاني.

إثبات المد لله عز وجل ٢٦ \_\_\_\_

وقال: له في هذا الباب مُصنَّف ذكر فيه من اعتقاد أحمد مما فهمه؛ ولم يذكر فيه ألفاظه، وإنها ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول: (وكان أبو عبد الله)، وهو بمنزلة من يُصنِّف كتابًا في الفقه على رأى بعض الأئمة، ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه. اهـ

[ انظر: «مجموع الفتاوى» (٦/ ٥٣)، و(٤/ ١٦٧ –١٦٨)، و(١٦/ ٣٦٧)].

وانظر كذلك كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوّضة والمُشبِّهة والجهمية»، (المبحث الخامس عشر): (الألفاظ المحدثة التي يستخدمها أهل الكلام ويريدون منها: نفي حقيقة صفات الله تعالى).

## المبحث الثالث:

## سبب ذِكْر أهل السُّنَّة «الحدّ» لله تعالى

لما كانت الجهمية ينفون علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، ويقولون: إن الله تعالى لا يُباين خلقه، وليس بينه وبينهم حَدُّ، ولا يتميز عنهم.

أنكر عليهم أهل السُّنة من السَّلف الصَّالح، واشتدَّ نكيرهم عليهم، حتَّى كفَّروهم، وحذروا منهم، وبينوا للناس أمرهم وتلبيسهم.

- قال ابن تيمية (٧٢٨هـ) رَجَعُلَسُّهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٤٣):

.. لما كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخالقَ لا يتميَّز عن الخلقِ، فيجحدون صفاته التي تميَّز بها، ويجحدون قدره، حتى يقول المعتزلة: إذا عرفوا أنه: حيُّ، عالمٌ، قديرٌ، قد عرفنا حقيقته وماهيته.

ويقولون: إنه لا يُباين غيره، بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولون: لا داخل العالم، ولا خارجه، ولا كذا، ولا كذا. أو يجعلوه حالًا في المخلوقات، أو وجود المخلوقات.

فبيَّن ابن المبارك أن الرَّب سبحانه وتعالى على عرشِه مُباينٌ لخلقِه، مُنفصلٌ عنه وذكر الحدَّ؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: (ليس له حدُّ)، وما لا حدَّ له لا يُباين المخلوقات، ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مُستلزمٌ

إثبات الحدلله عز وجل

٣٨ =

للحَدِّ).

فلم سألوا أمير المؤمنين في كلّ شيءٍ عبدالله بن المبارك: بماذا نعرفه ؟ قال: بأنه فوقَ سمواته على عرشِهِ، بائنٌ من خلقِه.

فذكروا له لازمَ ذلك الذي تنفيه الجهمية، وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فوق العرش ومُباينته للمخلوقات، فقالوا له: بحدٍّ ؟ قال: بحدٍّ.

وهذا يفهمه كل مَن عرف ما بين قول المؤمنين أهل السُّنة والجماعة، وبين الجهمية الملاحدة مِن الفرق. اهـ [سيأتي في الملحق (ص ٣٣٣)].

قلت: واعلم أن من أهم ما يُريد الجهمية الـمُعطّلة الوصول إليه: هو نفي علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه كما صرح بـذلك أئمة السَّلف الصّالح.

- قال حماد بن زيد (١٧٩هـ) رَحَمْلِللهُ - وذكر هؤلاء الجهمية -: إنها يحاولون أن يقولوا: ليس في السَّماءِ شيء. [«السُّنة» لعبدالله بن أحمد (٤١)].

- وقال عبَّاد بن العَوَّام (١٨٦هـ) تَعَلَّلُهُ: كلمت بشرًا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السَّماء شيء. [«السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٦٧)].

- وقال عبدالرحمن بن مهدي (١٩٨هـ) وَعَلَلْتُهُ: ليس في أصحاب الأهواء شرُّ من أصحابِ جهم يَدورون على أن يقولوا: ليس في السَّماء شيء. [«السُّنة» لعبد الله بن أحمد (١٣٠)].

- وقال جرير بن عبدالحميد (١٨٨هـ) كَمْلَشْهُ: كلام الجهمية أوله عسل، وآخره سُم، وإنها يحاولون أن يقولوا: ليس في السَّماء إله. [رواه ابن أبي حاتم كها في «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٢٠٠)].

فهم لم يصرحوا بذلك لقوة شوكة أئمة السُّنة في وقتهم، فلجؤوا إلى نفي ما يستلزم العلو من الحد والبينونة وغيرها، وإلى نفي باقي الصفات كالرؤية والكلام والسمع والبصر وغيرها حتى لا يفتضحوا عند العامة والخاصة بنفى علو الله تعالى الذي فطر الله تعالى الناس على إثباته.

ولما قويت شوكة أهل البدع صرَّح المتأخِّرون منهم بها لم يصرح به مُتقدِّموهم، فنفوا علوَّ الله تعالى على خلقه، وصنَّفوا في ذلك المصنفات، وأظهروا نفي العلو، بل وتعدّى الأمر عند بعضهم إلى تكفيرِ من أثبت على الله على خلقِه ووصفِه بأقبحِ الأوصاف!!

قال ابن تيمية وَعَلَلتُهُ: وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرَّح به المتأخِّرون منهم، وكان ظهور السُّنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به، فلم بعد العهد، وخفيت السُّنة، وانقرضت الأئمة؛ صرَّحت الجهمية النُّفاة بها كان سَلفهم يُحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره. [«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ٧١)].

قلت: ولم يقتصر الأمر عندهم على التصريح بنفي علو الله تعالى على خلقه فحسب بل تعدى إلى تكفير من اعتقد ذلك وعدم قبول إسلام من أسلم من اليهود وهو يثبت علو الله تعالى لأنه مجسم كافر!

إثبات الحد لله عز وجل

ومن ذلك ما قاله ابن حجر الهيتمي في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص١٣٩): لو قال: (الله في السماء)، فقيل: يكفر، وقيل: لا يكفر، والقائلون بالجهة لا يُكفرون على الصحيح؛ نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث أو غيره كفروا إجماعًا. اهـ

قلت: وقد اشتد نكيره على ابن تيمية وابن القيم رَحِمُ اللهُ بسبب إثباتها العلو!!

فيقول: (هذا مِن قبيح رأيهما وضلالهما؛ إذ هو مبني على ما ذهبا إليه، وأطالا في الاستدلال له، والحطّ على أهل السُّنة [يريد: الأشاعرة] في نفيهم له، وهو إثبات الجهة والجسمية له، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًّا كبيرًا.

ولهما في هذا المقام مِن القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذان، فيقضى عليه بالزُّور، والكذب والضَّلال والبهتان قبحهما الله!! وقبَّحَ مَن قال بقولهما، والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة، كيف وهو كُفرٌ عند كثيرين)!! اهـ

وهذا ابن حجر العسقلاني يقول في «الفتح» (٣٥٩/١٣): ولو قال من ينسب إلى التجسيم من اليهود: (لا إله إلّا الذي في السماء)، لم يكن مؤمنًا كذلك! إلّا إن كان عاميًّا لا يفقه معنى التجسيم، فيكتفى منه بذلك، كما في قصة الجارية التي سألها النبي على: «أنت مؤمنة؟»، قالت: نعم. قال: «فأين الله؟»، قالت: في السماء. فقال: «اعتقها فإنها نعم. قال: «فأين الله؟»، قالت: في السماء. فقال: «اعتقها فإنها

## مؤمنة». وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. اهـ

قلت: فعنده أن اليهودي إذا نطق بكلمة التوحيد واعتقد أن الله تعالى في السهاء فهو مجسمٌ - والمجسم عندهم كافر - لا يقبل منه نطقه بالشهادة إلا أن يكون جاهلاً بعقيدة المُجسِّمة كحال الأمة السَّوداء التي قَبِلَ منها النبي عَيْنَةً قولها لكونها جاهلة بعقيدة المجسمة! نعوذ بالله من ذلك.

بينها يقول أئمة السُّنة ما قال الدارمي وَحَلَسُهُ في «الردعلى الجهمية» (٢٣): ففي حديث رسول الله على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله على أن رسول الله يجز في رقبة مؤمنة، إذ لا يعلم أن الله في السماء ألا ترى أن رسول الله على جعل أمارة إيهانها معرفتها أن الله في السماء.اهـ

وقال القرطبي الأشعري أحمد بن عمر بن إبراهيم المالكي (٢٥٦هـ) في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٦/ ٠٧٠): قوله: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم»، يعني: يتبعونه ويجمعونه طلبًا للتشكيك في القرآن، وإضلالًا للعوام، كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن.

أو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته الـمُجسِّمة الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسُّنة مما يوهم ظاهره الجسمية، حتى اعتقدوا: أن الباري تعالى جسم مُجسَّمٌ، وصورة مُصوَّرة ذات: وجه، وعين، ويد، وجنب، ورجل، وإصبع، تعالى الله عن ذلك، فحذر النبي على عن

سلوك طريقهم.

فأما القسم الأول: فلا شكَّ في كفرهم، وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة.

وأما القسم الثاني: فالصحيح القول بتكفيرهم، إذ لا فرق بينهم وبين عُبَّاد الأصنام والصور، ويستتابون، فإن تابوا وإلَّا قتلوا، كما يفعل بمن ارتد. اهـ

ويقول السَّنوسي الأشعري ( ٩٥ههـ) في «شرح الكبرى»: أصول الكفر ستة .. السَّادس: .. التمسُّك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسُّنة من غير بصيرة في العقل: هو أصل ضلال الحشوية!! فقالوا بالتَّشبيه، والجهة، عملًا بظاهر قوله وَالله عَلَيْ: ﴿ ءَأَمِنكُمْ مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ [اللك: ١٦]، ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّنَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص: ٧] ونحو ذلك. اهـ

ويقول الكوثري الجهمي في «تبديد الظلام» (٣٥) وهو يتكلم عن الذين أثبتوا علو الله على خلقه واستواءه على عرشه: لا حظ لهم في الإسلام، غير أن جعلوا صَنمهم الأرضى صَناً سماويًا. اهـ

قلت: فهذه جرأة أهل التعطيل والباطل في نشر باطلهم وتكفير مخالفيهم، وهم عند كثير من المنتسبين إلى السُّنة أئمة مُجتهدون!

وانظر كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية» (فصل المُعطِّلة يدورون في تعطيلهم الصفات: على إنكار علو الله تعالى على خلقِه).

### المبحث الرابع:

### «الحدّ» ليس صفح من صفات الله تعالى

شنَّع الخطَّابي على أهل السُّنة في إثباتهم «الحدّ» لله تعالى، فزعم أنهم زادوا لله عَلَى صفة من الصِّفات التي لم ينطق بها الكتاب والسُّنة.

وقد تعقَّبه شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٤٢) فقال:

أهل الإثبات المنازعون للخطَّابي وذويه يُجيبون عن هذا بوجوه:

أحدها: أن هذا الكلام الذي ذكره إنها يتوجَّه لو قالوا: إن له صفة هي (الحدِّ) كما توهمه هذا الرَّاد عليهم!

وهذا لم يقله أحدٌ، ولا يقوله عاقلٌ؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له؛ إذ ليس في الصِّفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات - كها يوصف باليد والعلم - صفة مُعينة يقال لها: (الحد)، وإنها الحد ما يتميّز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، كها هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات. اهـ

قلتُ: سيأتي نصّ كلام الخطابي وردّ شيخ الإسلام ابن تيمية تَحْلَللهُ عليه في الملحق مذا الكتاب (ص٣٣)، فانظره هناك.

#### المبحث الخامس:

# مَن صرّح مِن أهل العلم بإثبات «الحدّ» لله تعالى

وكذلك قال حرب الكرماني (٢٨٠هـ) كَمْلَسَّهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع من أدركهم من أهل السُّنة كما سيأتي.

وسأذكر في هذا المبحث بعض من وقفتُ على تصريحه بإثباتِ الحـدِّ لله تعالى:

١- عبدالله بن المبارك (١٨١هـ) رَجْلَللهُ. [سيأتي برقم (١٤)].

٢- الحُميدي عبدالله بن الزُّبير (٢١٩هـ) رَحْلَللهُ.

ذكر حرب الكرماني رَجْلَللهُ في عقيدته أنه ممن أثبت الحد.

[انظر: «السُّنة» لحرب الكرماني (٢) بتحقيقي].

٣- سعيد بن منصور (٢٢٧هـ) رَحْلَلْلهُ. [المصدر السَّابق برقم (٢)].

٤- إسحاق بن راهويه (٢٣٨هـ) كَمْلَللهُ. [سيأتي (٢١)].

٥- أحمد بن حنبل (٢٤١هـ) رَحَالِتُهُ. [سيأتي برقم (١٥)].

٦- حرب بن إسهاعيل الكرماني (٢٨٠هـ) رَحَمُلَتُهُ.

- قال الكرماني كَنَسَهُ في «مسائله» المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما، وذكر معها من الآثار عن النبي على وأصحابه ، وغيرهم ممن ذكر، وهو مُصنفٌ كبير صنّفه على طريقة الموطأ ونحوه من المصنفات، قال:

(باب القول في المذهب: هذا مذهب أئمة العلم، وأصحاب الأثر، وأهل الشّنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل: العراق، والحجاز، والشَّام، وغيرهم عليها، فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو مُبتدعٌ خارجٌ عن الجماعة، زائلٌ عن منهج السُّنة وسبيل الحق، وهو مذهب: أحمد، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، وعبدالله بن الزُّبير الحُميدي، وسعيد بن منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان قولهم:

- وذكر قولهم في الإيمان، والقدر، والوعيد، والإمامة، وما أخبر به رسول الله على من أشراط السّاعة، وأمر البرزخ، والقيامة، وغير ذلك - إلى أن قال: (وهو سبحانه بائنٌ من خلقه، لا يخلو من علمه مكان، ولله عرشٌ، وللعرشِ حملة يحملونه، وله حدٌّ، والله أعلم بحدّه، والله على عرشه عز ذكره وتعالى جَدُّه ولا إله غيره..). [«السُّنة» لحرب (٥٥ و ٥٦).

٧- الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ (٢٧٣هـ) كَلْللهُ. [سيأتي (١١)]

٨- عثمان بن سعيد الدارمي (٢٨٠هـ) كَاللَّهُ. [سيأتي قوله (٥)].

وقد أكثر كَ لَنْهُ في كتابه «النقض على بشر المريسي» الكلام عن إثبات الحد لله تعالى، والرَّد على من أنكره.

٩- عبدالله بن أحمد بن حنبل (٩٠ هـ) كَمْلَللهُ.
 [كتاب «السُّنة» (٢٠٢)].

١٠ الخلال أبو بكر أحمد بن محمد (١١ ٣هـ) رَحَمْلَشْهُ.
 [سيأتي قوله برقم (١٧)].

١١- محمد بن علي الكرجي القصَّاب (٣٦٠هـ وما قبلها) كَغُلَّلْهُ.

قال في كتابه «نكت القرآن» (١/ ٢٦٦): له حد عند نفسه لا بحد يدركه خلقه، والمحيط بالأشياء علمه سبحانه.

وقال: قوله: ﴿ فَإِنِ اَسْتَكُرُواْ فَالَّذِينَ عِندَرَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُۥ بِاللَّيْلِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ﴾ [فصلت: ٣٨]: رد على الجهمية والمعتزلة ومن ينفي المكان والحد عن الله – جل الله – ويزعم: أنه ليس في السماء وحدها دون الأرض. وقد قال كها ترى: ﴿ فَالَّذِينَ عِندَرَيِّكَ ﴾، وهم الملائكة، لا يشكُ أحد أنهم في السهاء، وإذا كانوا عنده، فهو – جل وتعالى – فيها بحدِّ يعرفه من نفسه، وإن عجز خلقه عن كنهه. اهـ

١٢ - أبو عبدالله ابن بطة العُكبري (٣٧٨هـ) كَمْلَللهُ. [سيأتي برقم (٢٢)]

١٣- يحيى بن عمّار السجستاني (٢٢٤هـ) رَحْمُلَسْهُ.

«الإمام الـمُحدِّث الواعظ، شيخ سجستان أبو زكريا .. وكان مُتحرِّقًا على الـمبتدعة والجهمية .. وكان لـه جلالـة عجيبـة بهـراة وأنصار». [«السير» (١٧/ ٤٨٢)]

وقد أنكر على ابن حبان، وطرده من سجستان لما أنكر الحد لله تعالى كما في «ذم الكلام» للهروي (٤/ ٢٠٤)، وسيأتي كلامه بتمامه (ص٥٦).

١٤- أبو القاسم ابن منده (٤٧٠هـ) كَاللَّهُ. [سيأتي برقم (٩)]

١٥- أبو إسماعيل الأنصاري الهروي (٨١١هـ) رَجْلَلتُهُ.

قال في كتابه «الأربعين في دلائل التوحيد» (ص٥٧): (باب إثبات الحدّ لله على). [سيأتي برقم (٢٣)].

١٦- أبو الحسن الجزري رَحَمْلَشّهُ. [كتاب «الروايتين والوجهين» (ص٥٦)].

قال: هو على العرش بحدّ يعلمه هو ولا نعلمه نحن. اهـ

١٧- القاضي أبو يعلى (٥٨ ٤هـ). [سيأتي برقم (١١-١٢)].

١٨- أبو العلاء الهمذاني (٢٩٥هـ) رَحَمُلَتْهُ. [سيأتي برقم (٩٩)].

19- أبو القاسم التيمي (٥٣٥هـ) يَحْلَلْلهُ. [سيأتي برقم (٤)].

٢٠ - ابن الزَّاغوني ( ٧٢٥هـ). [سيأتي برقم (١٠)].

٢١- الدَّشتي (٦٦٥هـ) كَمْلَسُّهُ. كما في كتابه هذا.

٢٢- شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨هـ) كَخُلَلْلهُ.

قال في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٥٩٠): وقد ثبت عن أئمة السَّلف أنهم قالوا: (لله حد)، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مُباين لخلقه، وفي ذلك لأهل الحديث والسُّنة مُصنفات. اهـ

وقد أطال الكلام في إثبات الحد لله تعالى في كتابه «بيان تلبيس الجهمية»، وردَّ على الخطابي الذي شنَّع على أهل السُّنة إثباتهم الحد لله تعالى، ولما كان في كلامه من الفوائد الكثيرة رأينا أن نلحقه بتامه مذا الجزء إتمامًا للفائدة.

٣٣ - ابن القيم (١٥٧هـ) رَحْلَللهُ.

كما في «مختصر الصواعق المرسلة» (٣/ ١٠٨٧ - ١٠٨٨).

٧٤ - ابن أبي العز الحنفي (٧٩٢هـ) شارح الطحاوية.

قال في «شرحه» (ص٢١٩) بعد أن ذكر أثر ابن المبارك تَعْلَلْهُ في إثبات الحدّ لله تعالى، قال: ومن المعلوم أن الحدّ يقال [في] ما ينفصل به الشّيء ويتميّز به عن غيره، والله تعالى غير حالّ في خلقه، ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه، المقيم لما سواه.

فالحدّ بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه مُنازعة في نفس الأمر أصلاً، فإنه ليس وراء نفيه إلّا نفى وجود الرَّب، ونفى حقيقته.

وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحدّه العباد فهذا مُنتفٍ بلا منازعة بين أهل السُّنة. اهـ

۲۵ – الجهال ابن عبدالهادي الحنبلي، يوسف بن حسن بن عبد الهادي المشهور بد «ابن المبرد» (۹۰۹هـ) كَاللَّهُ.

فقد سمع «كتاب الحد»، واسمه مُثبت في سماعات هذا الكتاب، وكان يجمع أهله وخاصَّته ليسمعهم إياه.

قلت: وممن أثبت الحد كذلك مشايخ حرب الكرماني رَحَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عقيدته ممن أدركهم من أئمة أهل السُّنة كا تقدم (ص٥٤).

ومن المعاصرين ممن وقفتُ على كلامه؛ جماعة منهم:

٢٦- الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى النَّجدي كَخُلَسُّهُ.

وهو شارح نونية ابن القيم كَغُلَّلُهُ.

في كتابه: [«تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي» (ص٠٥).

٢٧- الشيخ سُليهان بن سَحهان النجدي (٩ ١٣٤ هـ) رَحْلَسْهُ.

في كتابه: «تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» (ص ٤٠ - ٤٤) فقد ذكر كلام ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، والدارمي، وابن تيمية رَحْهَمُواللَّهُ في إثبات الحد.

٢٨- الشيخ عبدالعزيز بن باز (٢٠١هـ) كَخُلَسُهُ.

قال في تعليقه على «الطحاوية»: من قال من السَّلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده: حد يعلمه الله سُبحانه و لا يعلمه العباد.اهـ

[«مجموع فتاوي الشيخ ابن باز» (٢/ ٧٨)].

٢٩ الشيخ صالح الفوزان في «شرحه للمعة الاعتقاد».

قال عن قول ابن المبارك رَحِمْلَتُهُ (ص ٢٩٧) في إثبات الحد:

ابن المبارك لا يقصد معنى سيئًا أبدًا؛ لأنه من أئمة السَّلف رَحَهُمُ اللَّهُ، وقصده بالحدِّ: الحقيقة، يعني: أنه استواء على العرش حقيقة. اهـ

#### المبحث السادس:

## من قال بالوقف في إثبات «الحدّ» لله تعالى

تبيَّن لنا فيها تقدَّم أن سبب ذِكر أهل السُّنة والجهاعة للحد لله تعالى كان مَنشؤه كشف زَيغ وضلال الجهمية الذين لبَّسوا على العامة اعتقادهم في علو الله تعالى بذاته على خلقه، فإنهم كانوا يقولون:

(إن الخالق لا يتميّز عن الخلق، بل هو معهم بذاته في كل مكانٍ).

فأثبت أهل السُّنة والجماعة علو الرَّب على عرشه، وبينونته عن خلقه، وأطلقوا من باب زيادة البيان والإيضاح: (بائنٌ من خلقه، بحدًّ)، لتثبيت ذلك الاعتقاد في قلوب العامّة، وكشفًا لشُبَه الجهمية.

وهذه المسألة لها شَبَهٌ بمسألة (القرآن)، وأنه كلام الله غير مخلوق.

فإن القرن الأول كانوا على القولِ بأنه كلام الله، ولم يصرِّحوا بأنه غير مخلوق، حتى نشأت الجهمية وصرَّحوا بخلقِ القرآن، وامتحنوا الناس على ذلك، ولبَّسوا على العامة أمر دينهم وعقيدتهم في كلام الله تعالى.

فلم يسع أئمة أهل السُّنة حينئذِ السُّكوت أمام هذا الكفر الظاهر والظَّاللَّ البيِّن، فصرَّحوا بالقول بأن القرآن كلام الله، وزادوا زيادة بيان: بأنه (غير مخلوق)، بل وأنكروا على من توقَّف فيه، وقال: لا أقول: (مخلوق، ولا غير مخلوق).

- قال عثمان الدارمي رَحِمُلَسُهُ في «النقض» (ص٣١٠-٣١٢): إنها كَرِهَ مَن كَرِهَ الخوض مِن هؤلاء المشايخ - إن صحَّت عنهم روايتك - لما أنه لم يكن يخوض فيه إلَّا شِرذِمَةٌ أذلَةٌ سِرَّا بمُناجاةٍ بينهم، وإذا العامة مُتمسِّكون منهم بالسّنن الأولى، والأمر الأوَّل.

فكرة القوم الخوض فيه إذْ لم يكن يُخاضُ علانية، وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذْ لم يُعلن، فلما أعلنوه بقوَّة السُّلطان، ودَعَوا العامة الله بالسِّيوف والسِّياط، وادَّعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر عليهم ذلك مَن غبرَ مِن العلماء، ومَن بقي من الفُقهاء، فكذَّبوهم، وكفَّروهم، وكفَّروهم، وحذَّروا الناس أمرهم، وفسَّروا مرادهم من ذلك، فكان هذا: مِن الجهمية: خوضًا فيما نُهوا عنه، ومِن أصحابنا: إنكارًا للكفر البيِّن، ومنافحة عن الله كيلا يُسبَّ وتُعطَّل صفاته، وذبًّا عن ضعفاء الناس كيلا يَضلُّوا بمحنتهم هذه، من غير أن يعرفوا ضدّها من الحُجج التي كيلا يَضلُّوا بمحنتهم هذه، من غير أن يعرفوا ضدّها من الحُجج التي تنقض دعواهم، وتبطل حججهم.

فقد كتب إليَّ عليُّ بن خَشرم، أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا تُجالسوا الجهمية، وبيِّنوا للناس أمرهم كي يَعرفوهم فيحذروهم.

وقال ابن المبارك: لأن أحكي كلام اليهود والنَّصارى أحبّ إليَّ من أن أحكي كلام الجهمية.

فحين خاضت الجهمية في شيءٍ منه، وأظهروه، وادّعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق، وأن من قال: ﴿ أَنَا

ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا ﴾ [طه: ١٤] مخلوق؛ فهو كافر.

حدثنيه يحيى الحِمَّاني، عن الحَسَن بن الرَّبيع، عن ابن المبارك.

فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يُعلنوه، فلم أعلنوه؛ أنكر عليهم، وعابهم على ذلك.

وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى الشُّكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلم أظهروه لم نَجد بُدًّا مِن مُخالفتهم، والرد عليهم..). اهـ

وقال أيضًا وَعَلَيْهُ في «الرد على الجهمية» (٣٥٨): احتججنا بهذه الحجيج وما أشبهها على بعض هولاء الواقفة، وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا: إن ناسًا من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم عن قِلَّة البصر بمذاهب الجهمية سئلوا عن القرآن، فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين، وأمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم؛ لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها، ولم يبتلوا بها قبل ذلك، فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا. فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم، مثل من سمينا، مثل: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، والقاسم الجزري، وبقية بن الوليد، والمعافي بن عمران، ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية، لم يشكوا أنها كلمة كفر، وأن القرآن نفس كلام الله كها قال الله تبارك وتعالى، وأنه غير مخلوق إذ رد الله على

الوحيد قوله: إنه قول البشر وأصلاه عليه سقر، فصرَّحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق، والحجة بالعارف بالشيء، لا بالغافل عنه القليل البصر به، فتعلَّق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه وعرف أصله، فقلنا لهم: إن يك جبن هؤلاء الذين احتججتم بهم من قِلَّة بصر، فقد اجترأ هؤلاء، وصرَّحوا ببصر، وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه حتى أكفروا من قال: مخلوق، غير شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيهم. اهـ

قلت: فإذا تبيّن لك سبب كلام أهل السُّنة في القرآن وأنه غير مخلوق فلا تغتر بكلام الشوكاني في «تفسيره» وهو يتكلم عن هذه المسألة العظيمة، فيقول عند قوله تعالى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّبِهِم مُحَدثٍ ﴾ العظيمة، فيقول عند قوله تعالى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِهِم مُحَدثٍ ﴾ [الأنبياء:٢]: (والتمسك بأذيال الوقف، وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو الطريقة المثلى، وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله، والأمر لله سبحانه). اهـ

وكذا لا تلفت إلى تعليق الذهبي في «سيره» (١٢/ ١٧٧) على قول أحمد بن صالح يَحْلَمُهُ لما سُئل عمن قال: القرآن كلام الله، ولا يقول: مخلوق، ولا غير مخلوق ؟ فقال: هذا شاكٌّ، والشَّاكُّ كافر.

فقال الذهبي: بل هذا ساكت، ومن سكت تورُّعًا لا ينسب إليه قول، ومن سكت شاكًا مُزريا على السلف، فهذا مبتدع. اهـ

قلت: وأيُّ ورعٍ في ترك الجزم على مسألة دلَّ عليها الكتاب والسُّنة،

وأجمع على القول بها سلف الأمة.

ولهذا أنكر أئمة السُّنة على من توقف في هذه المسألة من باب الورع زعموا!

ففي «الطبقات» (١/ ٤٦٠) قال شاهين بن السميدع: سألت أحمد [ابن حنبل] عمن يقول: أنا أقف في القرآن تورُّعًا.

قال: ذاك شاكُ في الدِّين، إجماع العلماء والأئمة المتقدِّمين على أن القرآن كلام الله غيرُ مخلوق، هذا الدِّين الذي أدركتُ عليه الشُّيوخ، وأدرك الشُّيوخُ من كان قبلهم على هذا.

وقال أبو داود يَحَلِّلهُ في «مسائله» (٥٠٠٠): سمعت أحمد [يعني: ابن حنبل] سئل: لهم رخصة أن يقول الرجل: كلام الله ثم يسكت ؟

فقال: ولم يسكت ؟! لو لا ما وقع فيه الناس كان يسعه السُّكوت؛ ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون!

وعند الخلال (١٧٨٤) عن المروذي قال: سألت أحمد عمن وقف، لا يقول: غير مخلوق، قال: أنا أقول: كلام الله ؟

قال: يقال له: إن العلماء يقولون: غير مخلوق؛ فإن أبي فهو جهمي.

قال إبراهيم بن الحارث: سألت أحمد، قلت: يا أبا عبدالله، يكون من أهل السُّنة من قال: لا أقول القرآن مخلوق، ولا أقول: ليس بمخلوق؟

قال: لا، ولا كرامة، لا يكون من أهل السُّنة، قد بلغني عن ذاك الخبيث

\_\_\_ المعالمة عن وجل \_\_\_\_\_\_ اثبات الحد لله عن وجل \_\_\_\_\_\_ اثبات الحد لله عن وجل

ابن معدّل أنه يقول بهذا القول، وقد فتن به قوم كثير من أهل البصرة. قلت: وكذلك يُقال هاهنا في إثبات الحد لله تعالى.

لما نفت الجهمية علو الرَّبِّ تعالى، واستواءه على عرشه، وبينونته عن خلقه، وادَّعُوا أن الله تعالى بذاته في كلِّ مكانٍ، ولبَّسوا على العامة أمر دينهم؛ لم يسع أهل السُّنة السُّكوت عن ضلالهم، فأثبتوا علو الله تعالى واستواءه على عرشه؛ وزادوا من باب البيان والإيضاح: إثبات (البينونة والحد لله تعالى)؛ كما قال الإمام عبدالله بن المبارك والإمام أحمد رَحَهَاالله تعالى: (نعرِفُ ربَّنا ربَّنا ربَّنا وقي سَبع سَموات، على العرش، بائنًا من خلقِه بحدًّ، ولا نقولُ كما قالت الجهمية: هاهنا، وأشار بيده إلى الأرض).

ولما عُرض على أحمد تَعَلَّلَهُ قول ابن المبارك تَعَلَّلُهُ (على العرشِ الستوى بحدًّ)، قال: لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضِع: ﴿إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكُورُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٦]، ﴿ عَلَينُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦]، ﴿ تَعَرُّبُ ٱلْمَاكَةِ كَهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]. [سيأتي في نص الكتاب برقم (١٩)]

فلم يُنكر ذلك تَعَلِّلُهُ، ولم يجعل الكلام في هذه المسألة من فضول الكلام التي ينبغي ترك الخوض فيها كما صنع الذهبي عند إنكاره على أهل السُّنة ما صَنعوه بابن حبَّان لما أنكر الحد لله تعالى.

- قال أبو إسماعيل الهروي كَلَّلَهُ في «ذم الكلام» (٤٠٢/٤): سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم ابن حبان البُستي قلت: رأيته ؟ قال: كيف لم أره ، ونحن أخرجناه من سجستان! كان له علمٌ كثير، ولم يكن له كبير دين، قدِمَ علينا، فأنكرَ الحدّ لله، فأخر جناه من سجستان. اهـ

فقال الذهبي في «السير» (١٦/ ٩٧) مُعلِّقًا: إنكاركم عليه بدعةٌ أيضًا، والخوض في ذلك لم يأذن به الله، ولا أتى نصُّ بإثبات ذلك ولا بنفيه.

ومِن حُسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه!! وتعالى الله أن يُحد ويوصف إلّا بما وصف به نفسه، أو علَّمه رسله. اهـ

وقال أيضًا في «الميزان» (٣/ ٥٠٧): إنكاره للحدِّ، وإثباتكم للحدِّ نوعٌ من فضول الكلام!! والسُّكوت عن الطَّرفين أولَى؛ إذْ لـم يـأتِ نصُّ بنفي ذلك و لا إثباته!! والله تعالى ليس كمثله شيء. اهـ

#### قلت:

١ - كلام الذهبي يدلّ على أنه ما فهم المسألة، ولا عرف سبب إثبات السَّلف الصَّالح للحدِّ لله تعالى، ولا مغزى الجهمية في إنكارهم الحد، وأنهم يصدون بذلك إنكار علو الله تعالى على خلقه.

٢ - الشُّكوت عن ذلك أولَى قبل أن يخوض أهل البدع في نفي علو الله على خلقه، وقولهم بالحلول في خلقه، تعالى عما يقولون علوًّا كبيرًا.

٣- أما إنكاره على من صرَّح بالحدِّ؛ فهم كما تقدم ذكر أسمائهم من أئمة الإسلام: كعبدالله بن المبارك، والحُميدي، سعيد بن منصور، وأحمد، وإسحاق، والكرماني، وعبدالله بن أحمد، والخلَّال، والدارمي،

وابن بطّة، وعبدالرحمن بن منده، و .. وغيرهم من الأئمة الـذين هـم سُرِج الـهدى، ومصابيح الدُّجى.

فكيف يقال بعد ذلك: بأن الكلام فيها بدعة، والخوض فيها من فضول الكلام ؟!

بل نقول بها قالوا، ونكف عها كفوا عنه، ونقول: بأن مخالفتهم فيها اتفقوا عليه بدعة، فإنه يَسَعُنا ما وَسِعَهم، فإنهم كانوا بالله، وبصفاته، وبها يليق به سبحانه أعلم، وعن الباطل، والجدال، وعلم الكلام، والخوض فيه أبعد.

ورَحِمَ الله ابن تيمية إذ يقول في «مجموع الفتاوى» (٢/ ٤٧٧): السلف والأئمة أعلم بالإسلام وبحقائقه، فإن كثيرًا من الناس قد لا يفهم تغليظهم في ذم المقالة حتى يتدبَّرها ويرزق نور الهدى. اهـ

وللأسف فإن كثيرًا من المستغلين بتدريس عقائد أهل السنة والتأليف فيها قد تابعوا الذهبي في هذه المسألة، وغيرها من المسائل التي خالف فيها أهل السنة؛ كمسألة: الطّعن في الأقران، والمقام المحمود، والصُّورة، والتّبرك بقبر النبي عليه، والتّمسح به، وشدّ الرحل إليه، وغيرها من المسائل والمخالفات التي أخذة على الذهبي!! كما بينتها في كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (ص٣٠٦-٣١٣). والله أعلم.

### المبحث السابع:

# حُكمِ من أنكر «الحدّ» لله تعالى، وموقف أهل السُّنَّةِ منه

أَنكرَ أَئمة أهل السُّنة على الجهمية نفيهم الحد لله تعالى، ومنهم: ١- قال عثمان الدارمي رَخلِلله في «النقض على المريسي» (ص٦٦):

## (باب الحدو العرش)

وادَّعي المعارض أيضًا: (أنه ليس له حدٌّ، ولا غاية، ولا نِهاية).

قال: وهذا الأصل الذي بني عليه جهمٌ جميع ضلالاته، واشتقَّ منه أُغلوطاته.

وهي كلمةٌ لم يبلغنا أنه سبق جهمًا إليها أحدٌ من العالمين.

فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مُرادك أيها الأعجمي؛ تعني: أن الله تعالى لا شيء؛ لأن الخلق كلهم علِموا أنه ليس شيءٌ يقع عليه اسم الشيء إلّا وله حدٌّ وغايةٌ وَصِفة، وأن لا شيء ليس له حدٌّ ولا غاية ولا صِفة، فالشيء أبدًا مَوصوفٌ لا مَحالة، ولا شيء يوصف بلا حَدً، ولا غاية، وقولك: (لا حد له) تعنى: أنه لا شيء.

قال أبو سعيد: واللهُ تعالى له حـد لله الله علمه غيره، ولا يجوز لأحَد أن

يتوهم لحدِّه غاية في نفسِه؛ ولكن نؤمن بالحدِّ، ونكِلُ عِلْمَ ذلك إلى الله تعالى، ولمكانه أيضًا حَدُّ، وهو على عرشِه فوق سمواته، فهذان حدان اثنان.

.. من ادَّعى أن ليس لله حد فقد ردَّ القرآن، وادَّعى أن لا شيء؛ لأن الله وصف حدّ مكانه في مواضع كثيرة في كتابه، فقال: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، ﴿ عَلَمْنُم مَن فِ السَّمَآءِ ﴾ [الملك:١٦]، ﴿ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [المنحان:٥٥]، ﴿ إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَى ﴾ [النحل:٥٥]، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَامُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر:١٠]

فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد؛ ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله، وجحَد آيات الله. اهـ

قلت: فنفي الحد عند الدارمي كَلَّلَهُ يستلزم نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، ونفي ذلك كفرٌ بإجماع المسلمين، وسيأتي قريبًا زيادة بيان في كلام ابن منده والدَّشتي رَحِهُ اللهُ.

وسيأتي كذلك في المبحث القادم ذكر بعض من أنكر الحد لله تعالى وأنهم من نفاة علو الله تعالى على خلقه.

٢ - قال أبو القاسم عبدالرحمن بن الحافظ أبي عبدالله بن منده كَالله :
 ولا دين لمن لا يرى لله الحد؛ لأنه يُسقط مِن بينه وبين الله الحاجز،
 والحجاب، والإشارات، والخطاب. اهـ [سيأتي الفقرة (٩)]

٣- قال الدَّشتي وَعَلَسَّهُ: فمِن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السُّنة وأئمة المسلمين وعلمائهم؛ يعتقدون ويشهدون أن من قال:

(ليس لله حد) يعني بذلك: أن الله في كلِّ مكان .. فقد ارتدَّ عن دينِ الإسلامِ، ولحق بالمشركين، وكفر بالله وبآياته .. اهـ [وسيأتي (ص ١٨٥)] وأما موقف بعض أهل السُّنة ممن أنكر الحد؛

فقد تقدم نقل قول أبي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (٤/٢٠٤): سألت يحيى بن عمَّار عن أبي حاتم ابن حبان البُستي قلت: رأيته ؟

قال: كيف لم أره ، ونحن أخرجناه من سجستان!

كان له علم كثير، ولم يكن له كبير دين، قَدِمَ علينا، فأنكر الحدالله، فأخر جناه من سجستان.

ويحيى بن عرَّار من الأئمة رَحْمَهُ واللَّهُ تعالى.

وأما ابن حبان فهو من مُعطِّلة الصِّفات كما هو ظاهر في كتابه «الصَّحيح» كما سيأتي، والله أعلم.

### المبحث الثامن:

## ذِكْر مَن أنكر «الحدّ» لله تعالى

أول من اشتهر عنه إنكار الحد لله تعالى هم الجهمية مُعطلة صفات الله تعالى، والنافون لعلو الله تعالى على خلقه، ثم تلقّفها عنهم كثير محن تأثّر بهم، ودان بدينهم من إنكار الصفات وتأويلها.

- قال ابن تيمية كَلْللهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٦٨٣):

وذكروا [أي الأئمة] أن جهمًا وأتباعه هم أول من أحدث في الإسلام هذه الصّفات السّلبية وإبطال نقيضها، مثل قولهم: (ليس فوق العالم)، و(لا هو داخل العالم)، و(لا خارجه)، و(ليس في مكان دون مكان)، و(ليس بمتحيز)، و(لا جوهر)، و(لا جسم)، و(لا له نهاية)، و(لا حد)، ونحو هذه العبارات؛ فإن هذه العبارات جميعها وما أشبهها لا تؤثرُ عن أحدٍ من الصحابة والتابعين، ولا من أئمة الدين المعروفين، ولا يروى بها حديث عن رسول الله على، ولا توجد في شيء من كتبِ الله الممنزَّلة من عنده؛ بل هذه هي من أقوال الجهمية، ومن الكلام الذي اتفق السّلف على ذمّه لما أحدثه من أحدثه، فحيث ورد في كلام السّلف ذمّ الجهمية كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك، وحيث ورد عنهم ذم الكلام والمتكلمين كان أهل هذه العبارات

داخلين في ذلك؛ فإن ذلك لما أحدثه المبتدعون كثر ذمّ أئمة الدين لهم، وكلامهم في ذلك كثير قد صُنِّفَ فيه مصنفات، حتى إن أعيان هذه العبارات وأمثالها ذكرها السَّلف والأئمة فيها أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث. اهـ

وممن ذُكِرَ عنه نفي الحد لله تعالى من الجهمية وغيرهم من الطوائف:

١- إمام الجهمية: الجهم بن صفوان (١٢٨هـ).

- قال الدَّارمي رَحَمْلَللهُ في «النقض» (ص ٥٧): وادَّعي المعارض - يعني الجهمي - أيضًا أنه ليس لله حدُّ، ولا غايةٌ، ولا نهايةٌ.

وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته، واشتقَّ منه أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهمًا إليها أحد من العالمين. اهـ

وروى ابن أبي حاتم رَخِلَسُهُ بإسناده عن الأصمعي أن امرأة جهم - لعنها الله وإياه - كانت تسخر من الاستواء، تقول: (محدود على محدود)! فقال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة.

[«اجتماع الجيوش» (ص٢٢٥)]

۲- بشر المريسي (۲۱۸هـ).

ذكر ذلك عنه عثمان الدارمي كَلْشَهُ في ردِّه عليه في كتابه «النقض» (ص ٥٧) وغيرها.

وهو من نفاة علو الله تعالى كما قال الدارمي عنه (ص٦٩): وقد

اثبات العد لله عز وجل حرات العد الله عز وجل عز وجل

اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السهاء، وحدُّوه بذلك إلَّا المريسي الضَّال وأصحابه. اهـ

٣- أحمد بن أبي دؤاد القاضي (٢٤٠هـ)، رأس من رؤوس الجهمية.

قال: يا أمير المؤمنين إن هذا - يعني: أحمد بن حنبل - زعم أن الله يُرى في الآخرة، والعين لا تقع إلّا على محدود، والله تعالى لا يُحَدُّ. اهـ

[«تاریخ بغداد» (۱۱/ ۲۶۱–۲۶۷)]

وهو ممن ينكر العلو واستواء الرب على العرش.

قال محمد بن أحمد بن النضر الأزدي: سمعت ابن الأعرابي يقول: أرادني أحمد بن أبي دؤاد أن أطلب في بعض لُغات العرب ومعانيها: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ بمعنى: استولى.

فقلتُ: والله لا يكون هذا ولا أصبته. [«الإبانة الكبرى» (٢٦٨٣) بتحقيقي].

٤- ابن حبان البستى (٤٥٣ هـ).

كما تقدم في أثر يحيى بن عمار رَحَمُلَسُهُ، وأنه بسبب إنكاره للحد أُخرج وطرد من سجستان.

وقد نظرت في كتابه الصحيح فلم أقف على كلام له في العلو والاستواء، وإن كان قد تكلم عن بعض صفات الله تعالى، وسلك فيها مسلك الجهمية من التأويل والتحريف.

٥- الطحاوي الحنفي (٢١هـ).

قال في عقيدته «الطَّحاوية» (ص ٢١٨): وتعالى عن: (الحدود)، و(الغايات)، و(الأركان)، و(الأعضاء)، و(الأدوات)، لا تحويه الجهات السِّتّ كسائر المُبتدعات. اه

- قال ابن القيم وَعَلَقْهُ في «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (٣/ ٩٣٤-٩٣٦): ويقولون - يعني: الجهمية -: نحن نُنَزه الله تعالى عن: (الأعراض)، و(الأغراض)، و(الأبعاض)، و(الحدود)، و(الجهات)، و(حلول الحوادث)، فيسمع الغرّ المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم ينزّهون الله عيّا يفهم من معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجة، فلا يشك أنهم يُمجِّدونه، ويُعظّمونه، ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد، وتكذيب الرُسل، وتعطيل الرَّبِّ تعالى عها يستحقّه من كماله.

فتنزيههم عن (الأعراض): هو جحد صفاته: كسمعه، وبصره، وحياته، وعلمه، وكلامه، وإرادته، فإن هذه الأعراض له عندهم لا تقوم إلا بجسم فلو كان مُتصفًا بها لكان جسمًا، وكانت أعراضًا له، وهو مُنزّه عن الأعراض.

وأما (الأغراض): فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق، ويفعل، ويأمر، وينهى، ويثيب، ويُعاقب، وهي الغايات المحمودة المطلوبة من أمره، ونهيه، وفعله، ويسمونها أغراضًا منه، وعللًا ينزهونه عنها.

وأما (الأبعاض): فمرادهم بتنزيه عنها؛ أنه ليس له وجه، ولا يدان، ولا يمسك السموات على إصبع، والأرض على إصبع ...

وأما (الحدود والجهات): فمرادهم بتنزيه عنها أنه: ليس فوق السموات ربُّ، ولا على العرش إله، ولا يُشار إليه بالأصابع، إذ لو كان كذلك لزم إثبات الحدود والجهات، وهو مُنزَّه عن ذلك ...

وأما (حلول الحوادث): فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يجيء، ولا يغضب بعد أن كان راضيًا، ولا يرضى بعد أن كان غضبان، ولا يقوم به فعل البَتّة، ولا أمر مجُدّد بعد أن لم يكن، ولا يريد شيئًا بعد أن لم يكن مُريدًا له .. ). اهـ

## ٦- الخطابي ( ٣٨٨هـ).

أنكرَ الحد لله تعالى في رسالته التي سماها: «الرسالة الناصحة»، فقال: ومن هذا الباب أن قومًا منهم [يعني: أهل السنة] زعموا أن لله حدًّا، وكان أعلى ما احتجّوا به في ذلك؛ حكاية عن ابن المبارك ... إلخ.

وقد ذكر كلامه هذا ابن تيمية كَالله في «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٤٢) وردَّ عليه كم سيأتي في مُلحق هذا الكتاب.

٧- صاحب كتاب «البدء والتاريخ» المنسوب للمطهر بن طاهر المقدسي (٥٥٥هـ).

فقد قال في نفي الاستواء (١/ ١٦٦): (جلَّ وتبارك أن يكون محمولاً، أو محدودًا، أو مُحاطًا)!

٨- ابن فورك الأشعري (٢٠٦هـ).

قال: استوى بمعنى علا، ولا يريد بذلك علو المسافة والتحيز

والكون في مكان متمكِّنًا فيه، ولكن يريد معنى قول الله عَلَى: ﴿ ءَأَمِننُم مَن فِي الْحَد عنه. اهـ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك:١٦]، أي: من فوقها، على معنى نفي الحد عنه. اهـ [«الأسماء والصفات» للبيهقي (٣/ ١٠٣٣)]

٩- أحمد بن الحُسين البيهقي الشافعي الأشعري (٥٨ ٤ هـ).

فقد أنكر الحد لله تعالى، ولم يثبت علو الله تعالى على خلقه، واستواءه على عرشه.

وقال عن الروايات المروية عن ابن عباس وَ الله عن السلف في تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع بعد أن تأولها وضعفها، قال في «الأسهاء والصفات» (٣/ ٤٤٠٢): هذه توجب الحد، والحد يوجب الحدث، لحاجة الحد إلى حاد خصّه به، والباري قديم لم يزل. اهـ

وروى أثر عبد الله بن المبارك في إثبات الحد لله تعالى ثم حرفه وأوله عن ظاهره كطريقتهم في تأويل وتحريف كلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره كطريقتهم في والصفات» (٣/ ١٠٧٣): إنها أراد عبدالله بالحد: حد السمع، وهو أن خبر الصادق ورد بأنه على العرش استوى. اهـ

قال ابن حجر في «الفتح» (١٦/ ١٦): قال البيهقي: صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول، وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السهاء، وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله: (إلى الله) فهو على ما تقدم عن السلف في التفويض، وعن الأئمة بعدهم في التأويل. اهقلت: وهذا الكلام بنحوه في كتابه «الأسهاء والصفات» (٣/ ١٠٣٩)، وهو بعينه كلام الجهمية في تحريف نصوص الصفات.

۱۰ و ۱۱ – القاضي عياض (٤٤ هـ)، وتبعه النووي (٦٧٦هـ) كعادته في «شرح صحيح مسلم» (٥/ ٢٤ – ٢٥).

وكلاهما من نفاة علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، فهذا النووي ينقل عن عياض من غير نكير إجماع المتكلمين على تأويل آيات وأحاديث إثبات العلو وأن ظاهرها غير مراد!

قال في شرحه «لصحيح مسلم» (٥/ ٢٤) وهو يشرح حديث الأمة السَّوداء التي أشارت إلى الله تعالى في السَّاء، قال: .. قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة، فقيههم ومُحدثهم ومُتكلّمهم ونُظّارهم ومُقلدهم أن الظّواهر الواردة بذكر الله تعالى في السَّاء كقوله تعالى: ﴿ عَاْمِنهُم مَن فِي السَّماء ﴾ [الملك: ١٦] ونحوه ليست على ظاهرِها بل مُتأولة عند جميعهم!! .اهـ

قلت: وإن ذكر النووي في شرحه قولًا آخر في الصِّفات، فإنه سيذكر قول المفوضة، وهو أن معناها لا يعلمه إلَّا الله تعالى، وهذا القول الذي أخبر عنه ابن تيمية وَخَلَلاهُ أنه من شرِّ أقوال أهل البدع والإلحاد، فقال في «درء التعارض» (١/ ٢٠٤): فتبيّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم مُتبّعون للسُّنة والسَّلف من شرِّ أقوال أهل البدع والإلحاد. اهـ

قلت: وأما قول أهل السُّنة مثبتت الصفات فلا يذكره إلَّا في مقام الرد عليه، والطعن في من قال واعتقده، فهو كما قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٥/ ٣٣٥): والنووي رجلٌ أشعري العقيدة معروف بذلك، يُبدِّع من خالفه، ويُبالغ في التغليظ عليه. اهـ

١٢- عبدالوهاب بن على السُّبكي (٧٧١هـ).

في كتابه «طبقات الشافعية» (٣/ ١٣٢ - ١٣٣).

وهو ممن ينكر علو الله تعالى على خلقه واستواءه على عرشه، يقول في «طبقاته» (٩/ ٣٤) في ترجمة: أحمد بن يحيى بن إسهاعيل .. ووقفت لـه على تصنيف صنفه في نفي الجهة ردًّا على ابن تيمية لا بأس به. اهـ

وعلَّق على قول محمد بن عبد الملك الكرجي (٥٣٢هـ) كَاللَّهُ في قصيدته في السُّنة:

عقائدهم أن الإله بذاته ... على عرشه مع علمه بالغوائب قال السُّبكي «طبقاته» (٦/ ١٤٣): ليس فيها ما ينكر معناه إلَّا قوله: (بذاته). اهـ

وسيأتي التعليق على نفي الجهمية لكلمة : ( بذاته ) في (ص ١٢٧).

١٣- ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ).

فقد علَّقَ الذهبي في «الميزان» (٣/ ٥٠٧) على قصة إخراج ابن حبان من سجستان بسبب إنكاره الحد لله تعالى، فقال: وقال هو [يعني: من أثبت الحد لمن نفاه]: ساويتَ ربك بالشيء المعدوم، إذِ المعدوم لا حدَّ له. اهـ

فقال ابن حجر في «لسان الميزان» (٥/ ١١٤) مُعلِّقًا على قول الذهبي هذا: قوله: (ساويتَ ربك بالشيء المعدوم، إذِ المعدوم لاحدَّ له)؛ نازلُ. [أي: كلامٌ ساقطٌ] فإنا لا نُسلم أن القول بعدم الحد يُفضي إلى مساواته بالمعدوم بعد تحقيق وجوده. اهـ

إثبات الحد لله عز وجل

وعلَّق أيضًا على قول الذهبي في «الميزان» (٣/ ٥٠٧): بَدَت مِن ابن حبان هفوة طعنوا فيه مها. اهـ

قال ابن حجر في «لسان الميزان» (٥/ ١١٤): إن أراد القصَّة الأولى التي صدَّر كلامه - أي إخراجه من سجستان بسبب إنكاره للحد-؛ فليست هذه بهفوة، والحق أن الحقَّ مع ابن حبان فيها!! وإن أراد الثانية - أي قول ابن حبان: النبوة والعلم - فقد اعتذرَ هو عنها أولًا، فكيف يحكم عليه بأنه هفا؟! ماذا إلَّا تعصبُ زائدٌ على المتأوِّلين!!

وابن حبان قد كان صاحب فنون وذكاء مُفرط، وحفظ واسع .. انتهى كلام ابن حجر.

قلت: وابن حجر في شرحه للبخاري يُصرِّح بنفي العلو فيضلًا عن أن يثبت الحد لله تعالى، ومن ذلك:

أ- نقله عن الكرماني ما يؤيد ذلك بقوله: (قوله: «في السماء»: ظاهره غير مراد، إذ الله مُنزَّهُ عن الحلول في المكان، لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات). اهـ

ب- قال ابن حجر في «الفتح» (١/ ٥٠٨): (وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته). اهـ

وتقدم نقل كلامه (ص٠٤) أن اليهودي إذا قال: (لا إله إلَّا الذي في السهاء) لا يقبل منه لأنه مُجُسِّم! إلَّا أن يكون جاهلًا كالأمة السوداء التي

قبل النبي عَلَيْكَ قولها لجهلها!

قلت: وتأمل كيف دافع عن ابن حبان بقوَّة لموافقته له في معتقده، ورمى من طعن فيه بأنهم يتحاملون على كل من تأول الصفات وسلك فيها مسلك المعطلة.

ثم ها هو في كتابه «الدرر الكامنة» يـذكر الخلاف في تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية كَمُلَلهُ ولا يدافع عنه كدفاعه عن ابن حبان!

فقال (١/ ١٨٠): افترق الناس فيه شيعًا، فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة «الحموية» و «الواسطية» وغيرهما من ذلك كقوله: إن اليد، والقدم، والساق، والوجه صفات حقيقية لله، وأنه مستوعلى العرش بذاته، فقيل له: يلزم من ذلك التحيز والانقسام.

فقال: أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام، فألزم بأنه يقول بتحيز في ذات الله.

ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله: إن النبي على لا يُستغاث به، وأن في ذلك تنقيصًا ومنعًا من تعظيم النبي على .. إلخ

فذكر ذلك ولم يتعقبه بشيء كما صنع مع ابن حبان.

12- الكوثري الجهمي كما تقدم كلامه في المقدمة.

10- حسن بن فرحان المالكي.

قد زعم في كتاب «قراءة في العقائد» وساق قول القيسي لأحمد: (يُحكى عن ابن المبارك .. )، فقال: (الرِّواية مُنقطعة عن ابن المبارك، ولو صحت عنه لما كانت حُجة، فلم يرد لفظ (الحد) في الكتاب ولا

السُّنة، فلهاذا اللجاجة في هذه الغرائب)؟!

وهذا من ضلاله وتلبيسه على الجُّهال الضُّلال أمثاله:

١- فالرِّواية عن عبدالله بن المبارك تَحَلَّله وإن كانت مُنقطعة في هذا
 الإسناد، فقد أقرَّ صحتها عن ابن المبارك: أحمد بن حنبل، وهو من هو في علم الحديث والعلل!

٣- أمر الكتاب والسُّنة باتباع سبيل المؤمنين، وسؤال أهل العلم والذِّكر،
 وقد أثبتوا الحد لله تعالى من: الكتاب، والسُّنة، وأقوال سلف الأُمَّة.

٤- أتدري أيها الجاهل من وصفت باللَّجاجة ؟! إنك تصف بها عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل رَحَهَا اللَّهُ، فضلًا عن أئمة أهل السُّنة الذين اتفقوا على هذه العقيدة.

0- ما وجه اللّجاجة والغَرابة ؟! فالحدّ هو معنى بينونة الرَّب جلَّ وعلا عن خلقه، وهذا هو اتفاق أهل السُّنة جميعًا، لا يخالف فيه إلّا الجهمى الحلولي!

17 - ومنهم: السَّفّاريني قال في «دُرَّته»!:

سُبحانه قد استوى كما وَرَد مِن غيرِ كيفٍ قد تعالى أن يُحكّ

ثم شَرحه في «لوامعه» (١/ ١٠١) فقال: فيه الرد على من زعم أنه يلزم من كونه مُستويًا على عرشه أن يُحد الله، تعالى عن ذلك، إذ المحدود

محدَث، والمُحدَث مُفتقِرٌ للخالق، والخالق سبحانه هو الأول والآخر. اهر ورد عليه الشيخ ابن سحمان يَحَلَثه في «التنبيه» (ص ٤٠ وما بعدها).

والسَّفَّاريني من الحنابلة الذين ابتلوا بالأخذ عن الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام، شأنه شأن كثير من المتأخِّرين الذين لم يأخذوا السُّنة من السَّلف الصَّالح ومن تبعهم.

١٧ - ومنهم: محمد حامد الفقي - مؤسِّس جمعية أنصار السُّنة بمصر والسُّودان - في حاشية تحقيقه لـ «طبقات الحنابلة».

قلت: فإذا كان هذا هو حال هؤ لاء ممن اشتهر بنصر عقيد أهل السنة، فكيف بحال المعروفين بالتأويل ؟!

۱۸ - ومنهم: شعیب الأرناؤوط في «مقدمة ترتیب صحیح ابن حبان» (۱/ ۲۳ - ۲۶).

وغيرهم كثير ممن يطول المقام بذكرهم. والحمد لله على الإسلام والسُّنة.

#### الباب الثاني:

## إثبات جلوس الرَّبِّ عرَّ وجلَّ

المبحث الأول: معنى الاستواء في كلام العرب.

المبحث الثاني: تفسيرالاستواء عند أهل السُّنة.

المبحث الثَّالث: إثبات جلوس الرَّبِّ عرَّ وجلَّ.

المبحث الرابع: ما رُوي عن النبي على في إثبات الجلوس المبحث الخامس: أقوال الصّعابة رضي الله عنهم في إثبات الجلوس.

المبحث السَّادس: أقوال التَّابعين ومَن بعدهم مِن أهل المبحث السَّادس: العلم في إثبات الجلوس.

المبحث السَّابع: إثبات المكان لله تعالى.

#### المبحث الأول:

#### معنى الاستواء في كلام العرب

- قال ابن القيم رَحْلَسُهُ: إن لفظ الاستواء في كلام العربِ الذي خَاطبنا الله تعالى بلُغَتهم، وأنزل بها كلامهم نوعان: مُطلَق، ومُقيَّد.

١ - الـمُطلق: ما لـم يوصل معناه بحرف.

مثل قوله: ﴿ وَلِمَّا بِلَغَ أَشُدَهُ وَالسِّتَوَى ﴾ [القصص: ١٤] وهذا معناه: كَمُ لَ، وتَمَّ. يقال: استوى النبات، واستوى الطَّعام.

# ٢ - وأما المُقيّد فثلاثة أضرب:

أحدها: مُقيَّدٌ بر (إلى)؛ كقول: استوى فلان إلى السَّطح، وإلى الغُرفة، وقد ذكر سبحانه هذا المُعدَّى بإلى في موضعين من كتابه:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٩] ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ ﴾ [فصلت: ١١]

وهذا بمعنى: العلو والارتفاع بإجماع السَّلف.

الشاني: مُقيَّدٌ بر (على)؛ كقوله تعلى: ﴿ لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ [الزخرف: ١٣]، وقوله: ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ [هرود: ٤٤]، وقوله: ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ [هرود: ٤٤]، وقوله: ﴿ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]

وهذا أيضًا معناه: العلو، والارتفاع، والاعتدال بإجماع أهل اللُّغة.

إثبات الحد لله عز وجل [٧٦] \_\_\_\_\_

الثالث: المقرون بواو (مع) التي تعدّي الفعل إلى المفعول معه؛ نحو: استوى الماء والخشبة، بمعنى ساواها.

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها معنى: (استولى) البتَّة، ولا نقله أحدٌ من أئمة اللُّغة الذين يعتمد قولهم؛ وإنها قاله مُتأخّرو النُّحاة ممن سَلَكَ طريق الجهمية والمعتزلة .. اهـ

[«مختصر الصواعق المرسلة» (٣/ ٨٨٨-٨٨٩)]

- قال ابن الأعرابي كَمْلَللهُ: إن ابن أبي دؤاد [الجهمي] سألني: أتعرف في اللّغة استوى بمعنى استولى ؟ فقالت: لا أعرفه. [«تاريخ بغداد» (٥/ ٢٨٣)]

- قال أبو سُليهان داود بن علي: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله رجم الرَّحْنُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عنى الله عنى الله على الله عنى الله عنى

فقال: هو على عرشه كما أخبر ﷺ.

فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه؛ إنها معناه: استولى.

قال: اسكت، ما أنت وهذا، لا يقال: (استولى على الشيء) إلَّا أن يكون له مُضادّ، فإذا غلب أحدهما قيل: استولى، أما سمعت النابغة:

ألا لمثلك أو من أنت سابقُه سَبقَ الجواد إذا استولى على الأمَدِ [رواه اللالكائي(٢٦٦)]، [وانظر: «الحجة في بيان المحجة» (٢/٢٥٧)]

- وسُئل الخليل بن أحمد كَمَلَتْهُ: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟

فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها.

- قال بيان بن أحمد: كنا عند القعنبي، فسمع رجلًا من الجهمية يقول: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] استولى.

فقال القعنبي: من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما تقرَّر في قلوب العامة فهو جهمي. [«اجتماع الجيوش» (ص١٣٥)].

وقال الدارمي وَعَلَلَهُ في «النقض» (ص١٩٩) وهو يرد على المريسي في تفسيره الاستواء بالاستيلاء: فيقال لهذا المعارض العامه التائه المأبون، الذي يهذي ولا يدري: هذه تأويلات محتملة لمعانٍ هي أقبح الضلال وأفحش المحال، ولا يتأولها من الناس إلا الجهال، وكل راسخ في الضلال.

ويحك! وهل من شيء لم يستول الله عليه في دعواك، ولم يعلمه حتى خص العرش به من بين ما في السموات وما في الأرض ؟ وهل نعرف من مثقال ذرة في السموات وفي الأرض ليس الله مالكه ولا هو في سلطاته، حتى خص العرش بالاستيلاء عليه من بين الأشياء على ما غالبه عليه مغالبة ومنازعة، ومع أنك قد صرحت بها قلنا، إذ قسته في عرشه بمتغلب على مدينة فاستوى عليها بغلبة ؟ ففي دعواك لم يأمن الله أن يغلب؛ لأن الغالب المستولي ربها غلب وربها غلب، فهل سمع سامع بجاهل أجهل بالله ممن يدعى أن الله استولى على عرشه مغالبة. اهـ

- قال أبو أحمد القصَّاب الكرجي وَعَلَشُهُ في تفسيره «نكت القرآن» (1/ ٤٢٦): قولهم: الاستواء: الاستيلاء من غير جهة؛ خطأ.

فأولها: المكابرة في اللغة؛ تقول العرب: استوى فلان على الفرس أي استقرَّ عليه، قال الله تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآهَكِ وَيَكسَمَآهُ أَقَلِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقَضِى ٱلْمَآهُ وَالسَّوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ٤٤] أي: استقرت عليه. أفيجوز أن يقال: استولت السفينة على الجبل ؟!

وإذا كان الرجل في شيء ثم تركه وعمد إلى غيره يقال: استوى إلى كله أذا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السَّوَى إلى الله تبارك وتعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩].

ويقال: استوى الميزان والحساب إذا اعتدلا، واستوى الراكع وغيره إذا اعتدل بعد الانحناء.

فهذه وما شاكلها مواضع الاستواء لا نعرف في شيء من شواذ اللغات، ولا مشهورها أحدًا عدَّ الاستواء استيلاء؛ إذ الاستيلاء: هو الغلبة والقهر والتملك.

فهل كان العرش ممتنعًا عليه خارجًا من يديه حتى استولى عليه ؟ والثانية: أن الاستيلاء إن كان اسمًا واقعًا على الغلبة والقهر، فلا يحوز أن يكون في الله حادثًا؛ لأنه جلَّ وتعلى قاهر غالب في الأول، والاستواء يجوز أن يحدثه بعد خلق العرش، فقوله: ﴿ ثُمُّ ٱستَوَىٰ عَلَ الله الله على الله على الله الله الله على الله على الله على السموات والأرض.

والثالثة: مكابرة العقول ومقابلة الأمة عالمهم وجاهلهم بالخلاف فيها ليس فيه لبس و لا إشكال. اهـ

#### المبحث الثاني:

#### تفسير الاستواء عند أهل السُّنج

الاستواء صفةٌ ثابتةٌ لله تعالى بالقرآن والسُّنة، وقد أجمع السَّلف الصالح على إثباتها.

وأهل السُّنة يثبتون لله تعالى هذه الصِّفة إثباتًا حقيقيًّا على ما يليق به سُبحانه وتعالى مِن غير تحريف ولا تعطيل، ولا تمثيل ولا تشبيه.

وقد تنوَّعت عبارات السَّلف في إثبات حقيقة الاستواء لله تعالى؛ ومقصودهم واحد كها قال ابن تيمية وَعَلَلله في «شرح حديث النزول» (ص٣٩٣): أقوال السَّلف الثابتة عنهم مُتَّفقةٌ في هذا الباب، لا يُعرف لهم فيه قولان، كها قد يختلفون أحيانًا في بعض الآيات، وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد، وهو: إثبات علو الله على العرش. اهـ

ومما ورد عن السَّلف الصَّالح وغيرهم من أهل اللُّغة في معاني الاستواء:

(١) - استوى بمعنى: (علا). وممن قال به:

١ - مجاهد (١٠٣ هـ) رَحَمُلُللهُ.

[أخرجه البخاري عنه مُعلَّقًا (٤/ ٣٨٧) (باب وكان عرشه على الماء)].

٢ - أبو عُبيدة مَعمر بن المثنى (٢٠٩هـ).

[«العرش» للذهبي (٤)، و «مجموع الفتاوي» لابن تيمية (٥/٠٠٥)].

٣- محمد بن جرير الطَّبري (١٠٠هـ) رَجْمُلَتُهُ.

[«التفسير» (١/ ١٩٢)، (١٩٣/ ٩٤)، (١٩١/ ٢٨)، و«العرش» للذهبي (٣)]

٤- أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى (٩١١هـ) كَمْلَسُّهُ.

[«اعتقاد أهل السُّنة» للالكائي (٦٦٨)]

(٢) - بمعنى: (ارتفع).

وممن قال به:

١- ابن عباس رضي الله عنهما. [ "تفسير " البغوي (١/ ٥٩)].

٢- أبو العالية (٩٣هـ) يَحْلَسُّهُ.

[أخرجه البخاري مُعلَّقًا عنه (٤/ ٣٨٧)، و «تفسير» ابن أبي حاتم (٣٠٨)]

٣- الحسن البصري (١١٠هـ) رَحْمَلَتْهُ.

[«تفسير» ابن أبي حاتم (٣٠٨)، و «الأربعين» للذهبي (ص٣٧)]

٤- الرَّبيع بن أنس (١٤٠هـ) رَحَمُلَللهُ.

[«تفسير» ابن جرير الطبري (١/ ١٩١) و «تفسير» ابن أبي حاتم (٣٠٨)]

٥- الخليل بن أحمد (١٧٠هـ) رَحْمَلَتْهُ.

[«العرش» للذهبي (١٢)]

إثبات الحد لله عز وجل

7- بِشر بن عُمر الزَّهراني (۲۰۷هـ) يَحْلَللهُ قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: ﴿ الرَّحْنَ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾: أي ارتفع. [«درء التعارض» لابن تيمية (۲/ ۲۰)، و «العرش» للذهبي (۲)]

٧- ابن جرير الطبري (١٠ ٣هـ) رَحْلَلْهُ. [ «العرش» للذهبي (٣)]

٨- البغوي (١٦٥ هـ) رَجُمُلِللهُ.

[«تفسيره» (١/ ٥٩)، ونسبه إلى أكثر مفسري السلف].

(٣) - بمعنى: (صعد).

وممن قال به:

١- قال الفرَّاء: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى ﴾ أي صعد، قاله ابن عباس مَوافِيًّ.

[«العرش» (٥) للذهبي، و «الأسهاء والصفات» للبيهقي (٣/ ١٠٣٧) (٨٧٨)]

٧- أبو عُبيدة مَعمر بن المثنى (٢٠٩هـ).

[«تفسير البغوي» (٢/ ١٦٥)]

(٤) – بمعنى: (استقرَّ).

وممن قال به:

١- عبد الله بن عباس تطلط

[«الأساء والصفات» للبيهقي (٨٧٣)، و«اجتماع الجيوش» لابن القيم (ص٩٤٢)].

٢- مجاهد (١٠٣ هـ) رَخِلُللهُ. [ (ختصر الصواعق) (٢/ ١٤٣)]

**٣-٤** الكلبي، ومقاتل. [«تفسير البغوي» (٢/ ١٦٥)]

٥- عبد الله بن المبارك (١٨١هـ) رَحْلَللهُ.

[«مجموع الفتاوي» لابن تيمية (٥/ ٩١)، وقال: ومن تابعه من أهل العلم وهم تثير].

٦- ابن قُتيبة (٢٧٦هـ) يَحْلَسُهُ.

[«تأويل مختلف الحديث» (ص١٧١)]

٧- ابن عبد البر (٦٣ ٤ هـ). [«التمهيد» (٧/ ١٢٩)]

٨- قال أبو إسماعيل الهروي في تفسيره باللغة الفارسية: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَيْنِ ﴾، استواء في اللغة العرب يأتي بمعنى: (الاستقرار)،
 كقوله تعالى: ﴿ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف: ١٣]، ﴿ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلجُودِيّ ﴾ [هود: ٤٤]، ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَك
 [هود: ٤٤]، ﴿ لِتَسْتَوُرُا عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ [الزخرف: ١٣]، ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَك
 عَلَى ٱلْفُآكِ ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

٩ - أبو أحمد القصّاب الكرجي رَعِي الله في عقيدته التي كتبها للقادر بالله وجَمع الناس عليها، وذلك في صدر المائة الخامسة، وأمر باستتابة مَن خرج عنها مِن: مُعتزلي، ورافضي، وخارجي.

ومما قال فيها: .. خلق العرشَ لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راحةٍ كما يستريح الخلق. اهـ [«العلو» للذهبي (١٣٠٣/٢)]

وقال في تفسيره «نكت القرآن» (١/ ٢٦٤): ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤] حجة على الجهمية؛ لأن الاستواء في هذا الموضع هو الاستقرار، فقوله: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ﴾ أي استقرّ عليه. اهـ

•١- أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي (٥٣٢هـ) وَخَلَسْهُ، قال في كتابه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول»:

وإذا تقرَّرَ أن تأويل الصَّحابة مقبول؛ فتأويل ابن عباس رَا أولى بالاتباع والقبول، فإنه البحر العباب، وبالتأويل أعلم الأصحاب، فإذا صحَّ عنه تأويل الاستقرار)، وضعنا له الحد فإذا صحَّ عنه تأويل الاستقرار ما عرفناه من الاستواء، والإيمان والتصديق، وعرفنا من الاستقرار ما عرفناه من الاستواء، وقلنا: إنه ليس باستقرار يتعقب تعبًا واضطرابًا، بل هو كيف شاء، وكما شاء، والكيف فيه مجهول، والإيمان به واجب، كما نقول في الاستواء سواء. اه [«بيان تلبيس الجهمية» (٢/٣٠٤)]

١١ - ابن تيمية (٧٢٨هـ) رَحَمُلَللهُ.

[«الفتاوي» (٥/ ٩١٥)، و «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٢٠١)، و(٨/ ٢٠٤)، و..]

١٢ - ابن القيم (٥١ هـ) رَحَمُلَللهُ.

وقد جمع في «النونية» (٢/ ٣٦١) هذه المعاني، فقال:

فلهم عِباراتٌ عليها أرْبعٌ قد حُصِّلَتْ للفارِسِ الطَّعَّانِ وَهيَ استَقَرَّ وقد عَلا وكذلك اللهِ مِن نُكرَانِ

وكذاك قد صعدَ الذي هو رابعٌ وأبو عُبَيدةَ صَاحِبُ الشَّيباني يَختارُ هذا القولَ في تفسيرهِ أدرى من الجهمِيّ بالقرآن

- وقال: إن استواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه، كما قال تعالى: ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ [هود: ٤٤]، أي: رست عليه واستقرَّت على ظهره. [«مختصر الصواعق» (٣/ ٩١٦)].

17- الشيخ عبدالرحمن بن حسن (١٢٨٥هـ) رَحَهُ اللهُ في «الدُّرر السَّنية» (٣/ ٢١٥) قال: إن معنى استوى: استقرَّ، وارتفع، وعلا، وكلها بمعنى واحد، لا ينكر هذا إلَّا جهمي زنديق، يحكُم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل، قاتلهم الله .. اهـ

١٤- الشيخ عبدالرحمن السعدي (١٣٧٦هـ) تَخْلَلْلهُ.

قال: .. نثبت أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، سواء فُسِّرَ ذلك: بالارتفاع، أو بعلوِّه على عرشه، أو بالاستقرار، أو الجلوس، فهذه التفاسير واردة عن السَّلف، فنثبت لله على وجه لا يُماثله ولا يُشابهه فيها أحد، ولا محذور في ذلك إذا قرنّا بهذا الإثبات نفى مماثلة المخلوقات..اه [«الأجوبة السعدية الكويتية» (ص٢٤٦)]

10- الشيخ عبدالعزيز بن باز (١٤٢٠هـ) كَمْلَاتُهُ كما سئل عن هذا المعنى في «شرحه للعقيدة الواسطية المسجل» فقال:

للاستواء معانٍ كثيرة: كاستقرَّ، وعلا، وارتفع، كلها ألفاظ

سَلفية. اهـ

17- الشيخ محمد بن عثيمين تَحْلَتُهُ، فقد قال في «شرحه للعقيدة السفارينية»: فهم مجمعون [يعني: السلف] على أن استوى بمعنى: علا على العرش، واستقرَّ. اهـ

فهذه أقوال أهل العلم والسُّنة في تفسير الاستواء بالاستقرار من غير نكير لها، وعليه فلا عِبرة بقول الذهبي في «العلو» مُعلِّقًا على عقيدة الكرجي التي كتبها للخليفة القادر بالله وأقرَّه عليها أهل العلم في وقتهم، فقال: ليته حذف (استواء استقرار) وما بعدها، فإن ذلك لا فائدة فيه بوجه. اهـ

وقوله كذلك (٢/ ١٣٥٨): لا يعجبني قوله: (استقرَّ)، بل أقول كما قال مالك الإمام: (الاستواء معلوم).

قلت: ونحن نقول كم قال الإمام مالك كَلَّهُ: (الاستواء معلوم)، ومن معانيه المعلومة عند السلف قاطبة: تفسيره بالاستقرار، فنقول كم قال السلف الصالح، وليس لنا رأي معهم.

واعلم أن إنكار تفسير الاستواء بالاستقرار إنها أتى من معطلة الصفات كالجهمية والأشاعرة وغيرهم ممن تأثر بهم، ومن ذلك:

1- قال الأشعري في «الإبانة» (ص٢١) هو يتكلم عن صفة الاستواء: استواء مُنزَّهًا عن المارسة، والاستقرار، والتمكن، والحلول، والانتقال. اهـ

إثبات الحد لله عز وجل

٣- قال القُرطبي في «المفهم شرح مسلم» (١/ ٤٣٦) وهو يتكلم عن العرش: وإضافته إلى الله على جهة الملك أو التشريف، لا لأن الله استقرّ عليه أو استظلّ به كها قد توهمه بعض الجُهَال في الاستقرار، وذلك على الله محال؛ إذ تستحيل عليه الجسمية ولواحقها. اهـ

٤- قال ابن حجر في «الفتح» (٧/ ١٥٦): وليس العرش بموضع استقرار الله .. إلخ.

وقال (١٣/ ١٦): وقالت الجسمية: معناه: الاستقرار. اهـ

قلت: وقولهم: (الجسمية) (والمُجسِّمة) يقصدون بهم أهل السُّنة وكل من أثبت صفات الله تعالى على الحقيقة اللائقة به سبحانه وتعالى، وهذه التسمية موروثة عن الجهمية الأولى معطلة الصفات ينبزون بها أهل السنة، وهي علامة من علاماتهم كها نصَّ على ذلك أئمة السلف.

0- قال العيني الحنفي في «شرحه للبخاري» (١١١): وقالت المُجسِّمة معناه: استقرَّ، وهو فاسد؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام. اهـ

قلت: وهذه الشَّبهة التي وقعوا فيها بسبب وقوعهم في تشبيه الله تعالى بخلقه، ثم ارتقوا به إلى سُلَّم التعطيل ونفي الصِّفات.

### «ننيهان»:

#### التنبيه الأول:

قول ابن القيم رَحِيْلَسُهُ المُتقدِّم في «نونيته»:

وكذاك قد صَعِدَ الذي هو رابعٌ وأبو عُبيدة صاحِبُ الشَّيباني (وأبو عُبيدة) يريد به: مَعمر بن المثنى (٢٠٨هـ) صاحب التصانيف، ومنها كتابه: «مجاز القرآن» في تفسير غريب القرآن، اعتمد عليه أهل العلم قديمًا وحديثًا، ويُريد بالمجاز ما يجوز في لغة العرب من التعبير عن الألفاظ والأساليب القرآنية، لا المجاز الاصطلاحي عند البلاغيين والمتكلمين الذي هو صرف الكلام عن ظاهره.

وفي كتابه هذا تأويل لبعض الصِّفات: كالوجه، والعين، والمكر، وغيرها. وهو كذلك مُتهمٌ برأي: الخوارج، والشُّعوبية.

- قال ابن قتيبة (٢٧٦هـ) وَعَلَسُهُ في كتاب «المعارف» (ص٥٤٥): كان الغريب أغلب عليه، وأخبار العرب وأيامهم، وكان مع معرفتِه رُبها لم يقم البيت إذا أنشده حتى يكسره، ويُخطئ إذا قرأ القرآن نظرًا، وكان يبغض العرب، وألَّف في مثالبها كتابًا، وكان يرى رأي الخوارج. اهـ

قلت: وهو غير أبي عُبيد القاسم بن سلام (٢٣٤هـ) كَاللهُ، الإمام المشهور صاحب كتاب: «غريب الحديث»، و «الإيمان»، وغير هما.

إثبات الحد لله عز وجل

# التَّنبيه الثاني:

أنكر الألباني في «مختصر العلو» (ص٤٠)، و «السّلسلة النصّعيفة» ( ١٠ / ٢٠٥) أن يكون من معاني الاستواء الصّحيحة: (الاستقرار)!

ولم يذكر من سَبقه إلى ذلك مع تصريح أهل السُّنة بهذا المعنى كما تقدم، ثم نفى أن يكون ابن تيمية كَالله !!

واحتج على ذلك:

١- بالرَّأي؛ وذلك أنه فهم أن تفسير الاستواء بالاستقرار معنى
 زائد على إثبات العلو!

٢- زعم أن هذا المعنى لم يرد به الشرع.

فقال: فأين رأيت ابن تيمية يقول بالاستقرار على العرش ؟! علمًا بأنه أمر زائد على العلو، وهو مما لم يرد به الشرع. اهـ

قلت: وفيمن نقلتُ عنهم ممن أثبت هذا المعنى أبلغ بيان في بُطلان ما ذهب إليه، فهم أهل اللغة والفهم للكتاب والسُّنة.

أما نفيه أن يكون ابن تيمية قال به !! فهذه كتبه؛ كثيرًا ما ينقل فيها هذا القول ويحتج به، وينسبه إلى أكثر أئمة أهل السُّنة.

#### (٥) - ومن معاني الاستواء:

الجلوس والقعود، كما سيأتي في المبحث القادم.

#### المبحث الثالث:

# إثبات جلوس الرب عزَّ وجلَّ

صرَّحَ كثيرٌ من أهل السُّنة والجهاعة بإطلاقِ لفظ: (الجلوس والقعود لله تعالى)، كما ورد ذلك صريحًا في أحاديث النبي عَيْكَيْ، وآثار الصَّحابة، والتابعين ومن بعدهم من أعيان سلف هذه الأُمَّة رَحَهُمُ اللَّهُ تعالى.

وقد استشكلَ كثيرٌ من الـمُتأخِّرين - ممن دخل عليه شيءٌ من عِلمِ الكلامِ المذموم - إثباتَ الجلوسِ والقعود لله تعالى بناءً على أن هذا اللفظ فيه إيهام محذور ليس في غيره من الألفاظ!

- قال ابن تيمية رَحِيْلَتُهُ تعالى: من أطلقه إنها اتبع في ذلك الأثر، ولا شكَّ أن الله تعالى ليس كمثله شيءٌ لا في ذاته، ولا في صفاتِه، ولا في أفعاله، واتفاق اللفظين لا يوجب اتفاق الحقيقتين، كما في سائر ألفاظ الصِّفات: من النُّزول، والمجيء، والفرح، والضَّحك، وغير ذلك. اهـ

قلت: فنحن مُتبعون لا مُبتدعون، مُقتدون لا مُبتدئون، واقفون حيث وقف السَّلف، قائلون بها قالوا، كافّون عها كفُّوا عنه، يسعنا ما وسعهم، كها قال الأوزاعي رَخِلَسُهُ تعالى: اصبر نفسك على السُّنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بها قالوا، وكُفَّ عمَّا كفُّوا عنه، واسلك سبيل سَلفك الصَّالح، فإنه يسعك ما وسعهم..[رواه اللالكائي (١/٤٠١)]

إثبات الحد لله عز وجل

وقد روى أهل السُّنة في مُصنفاتهم أحاديث وآثار السَّلف في إثبات جُلوس الرَّبِّ تعالى، وتلقَّوها بالقبول والتسليم، وحدَّثوا بها من غير نكير، فنحن مُتبعون لهم في ذلك، كها قال الإمام أحمد كَمْلَسُهُ لما أرسل إليه شاذان يستأذنه في أن يُحدّث بحديث: قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس عباس عباس قال: «رَأيتُ ربِّي». فقال أحمد: حدِّث به، فقد حدَّث به العلهاء.

وقال المرُّوذي لأحمد: في هذا يُشنّع به علينا ؟

قلت: أفليس العلماء تلقته بالقبول ؟

قال أحمد: بلي. [«بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٩٥ –١٩٦)]

وكما جاء في أثر وكيع لما حدَّث بحديث: إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن خليفة، عن عمر الله الرَّبُ الكرسي».

فاقشعرَّ رجلٌ عند وكيع، فَغَضِبَ وكيع، وقال: أدركنا الأعمش، وسُفيان، يُحِدِّثون مهذه الأحاديث لا ينكرونها. [سيأت تخريجه (٤٣)]

وقال الدارمي (٢٨٠هـ) كَمْلَسْهُ في «النقض» (ص٣٤٣): فقد أخذنا بها قال رسول الله على، فلم نقبل منها إلّا ما روى الفقهاء الحفاظ المتقنون؛ مثل: معمر، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وابن عُيينة، وزُهير بن مُعاوية، وزائدة، وشريك، وحماد بن زيد، وحماد بن سَلمة، وابن المبارك، ووكيع، ونظرائهم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه فيها، خلاف تفقه المريسي وأصحابه، فها تداول هؤلاء الأئمة ونظراؤهم على القبول قِبلناه، وما رَدُّوه رددناه، وما لم يستعملوه

تركناه؛ لأنهم كانوا أهل العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانيه، وأبصر بها وافقه منها مما خالفه من المريسي وأصحابه، فاعتمدنا على روايتهم، وقبلنا ما قبلوا، وزَيّفنا منها ما روى الجاهلون من أئمة هذا المعارض، مثل: المريسي، والثلجي ونظرائهم. اهـ

- وقال أيضًا (ص ٤٤ - ٤٤): ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي على قالها العلماء، ورووها ولم يُفسِّروها، ومَن فسَّرها برأيه اتهموه. فقد كتب إلىَّ على بن خشرم أن وكيعًا سُئلَ عن حديث عبدالله ابن عمرو في: الجنة مطوية مُعلَّقة بقرون الشمس. فقال وكيع: هذا حديث مشهور، قد رُوي فهو يُروى، فإن سألوا عن تفسيره لم نفسر لهم، ونتهم من ينكره وينازع فيه، والجهمية تنكره. اهـ

وقال ابن منده رَحِنَلَتْهُ وهو يتكلم عن حديث أبي رزين الطويل، وفيه إثبات كثير من صفات الله تعالى: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصَّنعاني، وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة مِن الأئمة منهم: أبو زُرعة الرَّازي، وأبو حاتم، وأبو عبدالله محمد بن إسهاعيل، ولم يُنكِره أحد، ولم يتكلم في إسناده، بل رَوَوْه على سبيل القبول والتسليم، ولا يُنكِر هذا الحديث إلا جاحِدُ، أو جاهل، أو مخالف للكتاب والسُّنة. اهـ [نقلًا من «زاد المعاد» (٣/ ٢٧٨)].

- وقال ابن تيمية رَخَلَتْهُ في «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٦٩) وهو يتكلم عن أثر لزيد بن أسلم رَخَلَتْهُ في تفضيل صالحي البشر على الملائكة: فلا

يقول مثل هذا القول إلَّا عن [علم] بيِّن، والكذب على الله عَلَّ أعظم من الكذب على رسوله على وأقل ما في هذه الآثار: أن السَّلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحى البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحدٌ منهم في ذلك، إنها ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها، وتفرق الآراء، فقد كان ذلك كالمستقرِّ عندهم.

- وقال في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٢٦٨) وهو يتكلم عن أثر كعب الأحبار وفيه نسبة الثقل لله تعالى: وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب، فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويحتمل أن يكون مل ما تلقاه عن الصّحابة في، ورواية أهل الكتاب التي ليست عندنا شاهد هو لا يدفعها ولا يصدقها ولا يكذبها، فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم مِن أجلّ الأئمة، وقد حدثوا به هم وغيرهم، ولم ينكروا ما فيه من قوله: (من ثقل الجبار فوقهن)، فلو كان هذا القول مُنكرًا في دين الإسلام عندهم لم يحدّثوا به على هذا الوجه .. اهـ

- وقال ابن القيم رَحَلَتُهُ كما في «مختصر الصواعق» (٣/ ١٢٨٣) وهو يتكلّم عن حديث جابر على: «يحشرُ الناسُ يومَ القيامةِ، أو قال: العباد عُراةً غُرلًا بُهًا، قال: قلنا: وما بهها، قال: ليسَ معهم شيءٌ، ثم يُناديهم بصوتٍ يسمَعُه مِن قُرب: أنا الملكُ، أنا الدَّيَّان ...» الحديث.

ورواه عبدالله بن أحمد في «السُّنة»، والطبراني في «المعجم»، و «السُّنة»، وأبو بكر ابن أبي عاصم في «السُّنة» مُحتجِّين بهم، فمن الناس سوى هؤلاء

الأعلام سادات الإسلام، ولا التفات إلى ما أعلّه به بعض الجهمية ظُلمًا منه، وهضمًا للحقّ .. ورواه أئمة الإسلام في كتبِ السُّنةِ، وما زالَ السَّلف يروونه، ولم يُسمع مِن أحدٍ مِن أئمة السُّنة أنكره، حتى جاءت الجهمية فأنكرته، ومضى على آثارهم من اتبعهم في ذلك... إلخ.

وقال ابن القيم تَحْلَشُهُ وهو يتكلم عن أثر لكعب الأحبار تَحْلَشُهُ وفيه إثبات العلو لله تعالى: وهب أن المعطِّل يُكذِّب كعبًا ويرميه بالتجسيم، فكيف حدَّث به عنه هؤلاء الأعلام مُثبتين له غير منكرين ؟ اهـ

[ (مختصر الصواعق) (٣/ ١٠٧٥)]

- وقال الندهبي في «العرش» (٢/ ١٢١) في حديث عُمر الله : «إذا جلس الرَّبُّ عَلَى الكُرسي»:

فإن كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق السَّبيعي، والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبدالرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد ابن حنبل، وغيرهم، ممن يطول ذكرهم وعددهم، النِّين هم سُرج الهدى، ومَصابيح الدُّجى، قد تلقوا هذا الحديث بالقبول، وحدّثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمَن نحن حتى نُنكره، ونتحذلق عليهم ؟!، بل نؤمن به، ونكل علمه إلى الله عَلَى الله ع

قلت: وقوله: ( نَكِلُ عِلْمَه ) أي كيفيته، وإلَّا فالمعنى معلوم، والإثبات واجب، وللنهبي تعليقات على بعض نصوص الصفات يفهم منها التفويض المحدث المبتدع، وقد تكلمت عن ذلك في كتابي: «الاحتجاج

بالآثار السلفية» (فصل في بعض الأمثلة للقائلين بتفويض معاني نصوص الصفات) (ص ٢٠٤).

ورَحِمَ اللهُ الشيخ ابن سَحَان إذ علَّقَ على هذا الكلام بقوله: (فإذا ثبت هذا عن أئمة أهل الإسلام، فلا عبرة بمن خالفهم من الطّغام أشباه الأنعام). اهـ [«الضياء الشارق» (ص١٨٠)]

وإليك بعض ما ورد في إثبات جلوس الله تعالى على عرشه من أحاديث رسول الله على أقوال الصّحابة ، ثم أقوال التابعين ومن تابعهم من أهل العلم رَحَهُمُ الله أن يكون في ذلك مقنع لمن أراد السّلامة والاتباع. والله المستعان.

#### المبحث الرابع،

# ما رُوي عن رسول الله ﷺ في إثبات الجلوس

رُوِيَت فيه أحاديثُ كثيرة:

منها: ما هو صحيحٌ ثابتٌ تلقَّاه أهل السُّنة بالقبول، واحتجوا به في الرَّدِّ على الجهمية مُنكرة الصِّفات.

ومنها: ما هو ضعيف؛ ولكن يُستأنس به في هذا الباب إذْ لـه أصلٌ وشاهد من أحاديث أُخرى تشهد له.

ومن تلك الأحاديث:

١- حديث عُمر بن الخطاب ، وفيه قول رسول الله عليه: «وإن كرسيه فوق السّموات والأرض، وإنه يقعد عليه».

وفي لفظٍ: «إذا جلسَ الرَّبُّ عَلَى كرسيه».

[سيأتي تخريجه برقم (٣٦)]

- قال ابن تيمية رَحِمَلِسَّهُ في «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٤٣٤): . . أكثر أهل السُّنة قبلوه . . وله طُرُقُ كثيرة ثابتة إلى سُيه فيان، وإسرائيل وغير هما، وقد صنَّفَ أبو الحسن ابن الزَّاغوني جُزءًا في جمع طُرقه، والكلام عليه بها ينفى عن الله النَّقص والحدوث. اهـ

- وقال الذهبي في «العرش» (٢/ ١٢١): وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدِّثين، أخرجه الحافظ ضياء الدِّين المقدسي في «صحيحه»، وهو من شرط ابن حبان فلا أدري أخرجه أم لا ؟! فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يُعرَف بجرح، فإن ذلك إسناد صحيح.

فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق السبيعي، والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبدالرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزُّبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم شرج الهدى، ومصابيح الدُّجى، قد تلقوا هذا الحديث بالقبول، وحدثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمَن نحن حتَّى ننكره، ونتحذلق عليهم ؟! .. اهـ

ورواية عبدالرحمن بن مهدي له نوع توثيق لرواته كما هو معلوم. واعلم أن أكثر من تكلم فيه من أهل السُّنة إنها تكلموا فيه لعلَّةٍ في إسناده، ولم يتعرَّضوا لمتنه بالطعن والنكارة.

وأما من أعلَّه بنكارة متنه؛ فإن أغلبهم من الجهمية نُفاة الصِّفات، ومَن نحى منحاهم ممن تأثر بهم، أو اغترَّ بنفسِه، ولم يُسلم لأهل السُّنةِ العنان. والله المستعان.

حدیث جابر بن عبدالله را في قصّة مَقدَم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة، وفيه إقرار النبي في لقول المرأة العجوز التي

قالت: (الويلُ لك إذا جلس الملك على كُرسيه ...). الحديث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلِّلَهُ: هـذا الحديث مَحَفوظ عـن أبي الزُّبير، عن جابر من طُرقٍ كلها صِحاح.

قلت: وقد صحَّحه جماعة من أهل العلم كما سيأتي في تخريجه (٤٩). وقال ابن القيم رَحَمَلَسَّهُ في «نونيته» (ص ١٠٣):

ولقد أتى ذكرُ الجلوسِ به وَفِي أثرٍ رَواهُ جعفر الرَّباني أعني ابنَ عم نَبيّنا و بغيرِهِ أيضًا أتى والحقُّ ذُو التبيان

٣- حديث ثعلبة بن الحكم ، قال: قال النبي ، قال: «يقولُ اللهُ عَلَى للعلماءِ يومَ القيامةِ إذا قعدَ على كُرسِيه لقضاءِ عباده: إني لم أجعل علمي وحُكمي فيكم إلّا وأنا أُريدُ أن أغفرَ لكم على ما كان فيكم ولا أُبالي».

[رواه الطبراني في «معجمه الكبير» (٢ ح ١٣٨١)، وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (١٣٨٧)، وقال ابن كثير في «التفسير» (٥/ ٢٦٧): إسناده جيد. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٢٦): رجاله موثقون. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٥٧): رواه الطبراني في «الكبير»، ورواته ثقات. اهوليم يتعقبه الناجى في «العجالة» بشيء.

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة» (٧٩٣٧): رواه الطبراني في "الكبير» بسند رواته ثقات. وقال السيوطي في "اللآلئ» (١/ ٢٢١): لا بأس به. اهوفي إسناد هذا الحديث: (العلاء بن سالم) كما عند أبي نعيم وابن كثير في تفسيره.

إثبات الحد لله عز وجل

\_ \_\_\_\_

وفي «معجم الطبراني»: العلاء بن مسلمة.

وابن سالم لا بأس به، وابن مسلمة تكلّم فيه ابن حبان، والأزدي].

ك-حديث أنس شه في الشفاعة، وفيه قوله شي: «يأتوني حتى أمشي بين أيديهم حتى نأتي باب الجنّة فأستفتح فيُـؤذن لي فأدخـل عـلى ربي فأجده قاعِدًا على كُرسي العِزّة ..».

[سيأتي تخريجه برقم (٥٢)]

2- حديث عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة هي في النُّزول، وفيه قوله على في النُّزول، وفيه قوله على في النُّزول، و.. ».

[رواه ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص ٨٠)، وقال: وله أصلٌ عند سعيد ابن المسيب مُرسل. اهـ

ورواه ابن المحب في «الصِّفات» (١-٢١٨ ق).

قال ابن القيم كَنْلَه في «اجتهاع الجيوش» (١٠٩): رواه أبو عبدالله في «مسنده»، وروِيَ عن سعيد بن المسيب مُرسلًا وموصولًا، قال الشَّافعي كَنْلَهُ: مرسل سعيد عندنا حسن].

7- حديث عبدالله بن عباس رَفْظَ في الشفاعة الطَّويل، وفيه قوله ﷺ: «فآتي ربي فأجده على كرسيّه - أو سريره - جالسًا».

[قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص ١٠٨): رواه أحمد في «مسنده».

قلت: الحديث عند أحمد في «مسنده» (١/ ٢٨١، ٢٩٥) ووجدته من غير لفظة: «جالسًا»، وسيأتي تخريجه برقم (٥٢)] ٧- حديث عبدالله بن أنيس هي قصّة رحلة جابر بن عبدالله رسي وهي قصّة مشهورة، وفيها: «إذا كان يوم القيامة حشر الناس عُراةً حُفاةً عُملًا، ثم يجلسُ اللهُ على كرسيهِ، ثم يُناديهم بصوتٍ يسمعه من بَعُدَ كما يسمعه من قَرُبَ .. » الحديث.

رواه بهذا اللفظ الروياني في «مسنده» (٢/ ٤٧١)، وفي إسناده ضعف.

وأصل الحديث من غير ذكر (الجلوس) عند أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٩٥)، والبخاري مُعلَقًا في «صحيحه»، وفي «الأدب المفرد» (٩٧٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٧٩)، والحاكم (٤/ ٥٧٤)، وهو حديث صحيح.

٨- حديث أبي هريرة ﷺ الطَّويل في ذكر زيارة المؤمنين لرجم تبارك وتعالى، وفيه قوله ﷺ: "إنا جَالسنا اليوم الجبار تبارك وتعالى ...».

[رواه الترمذي (٢٥٤٩)، وابن ماجه (٤٣٣٦)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٩٨)، والآجري في «الشريعة» (٥٩٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٧٤٣٨).

قال ابن القيم تَحْلَلْهُ في «حادي الأرواح» (١/ ٥٧١-٥٧٣): رواه الترمذي في «صفة الجنة»، عن محمد بن إسماعيل، عن هشام بن عمار. وليس في هذا الإسناد من ينظر فيه إلَّا عبدالحميد بن حبيب، وهو كاتب الأوزاعي، فلا نُنكِرُ عليه تفرّده عن الأوزاعي بها لم يروهِ غيره، وقد قال الإمام أحمد وأبو حاتم الرَّازي: هو ثقة. وأما دُحيم والنسائي: فضعفاه. ولا يعرف أنه حَدَّثَ عن غير الأوزاعي. والترمذي قال: هذا الحديث غريب، لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه. اه كلام ابن القيم.

قلت: وقد رواه ابن أبي الدنيا عن الحكم بن موسى، حدثنا هقل بن زياد، عن الأوزاعي قال: نبئت أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة .. فذكره. اهـ

إثبات الحد لله عز وجل

#### المبحث الخامس:

# أقوال الصّحابة أله في إثبات الجلوس

الله بن مسعود شه في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [لرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، قال: جالس.

[سيأتي تخريجه برقم (٤٧)]

٢ - عن عبدالله بن عباس رَفِيْكَ في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ ،
 قال: قعد.

[أخرجه ابن المحب في «الصفات» (١ - ١٠٦ق).

وأقرَّ به التيمي كما في «السير» (٢٠/ ٨٧) وسيأتي بتمامه.

وقال ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص٢٥١): (وفي تفسير السُّدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس رَالِيُ فذكره).

وصحح هذا الإسناد محمود شاكر في حاشية «تفسير الطبري» (١/١٥٦)]

#### المبحث السادس:

# أقوال التابعين ومَن بعدهم مِن أهل العلمِ رَحَهُمُّاللَّهُ فَعُاللًا في إثبات الجلوس والقعود لله تعالى

- ا و ٢- الحسن البصري (١١٠هـ)، وعكرمة (١٠٠هـ) رَحَهَااللَّهُ قالا في قوله تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾: جالس. [سيأتي برقم (٤٨)]
- ٣ و ٤- محمد بن كعب (١٠٨هـ) حدَّث عمر بن عبدالعزيز رَحِهُ اللهُ قال: إذا فرغَ الله من أهل الجنة والنار، أقبل في ظُلْلٍ من الغمام والملائكة .. إلى أن قال: حتى يستوي [أي الرب عَلاً] في مجلسه.

وفي لفظٍ: حتى ينتهي إلى مجلسه.

ذكر ذلك عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨]. [رواه ابن جرير (٢١/٢١-٢٢) بإسناده من طريق تفسير ابن وهب، وغيره بإسناد جيد، وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود الله عند ابن مردويه في تفسير سورة البقرة آية (٢١٠) عند قوله تعالى: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ ٱلْعَكَمَامِ ﴾

- قال القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (٢/ ٤٧١): (قيل: هذا غلط؛ لأن الحديث الذي رويناه غير موقوف على محمد بن كعب، وإنها رواه عن عمر بن عبد العزيز وهو من أعيان التابعين وعلمائهم.

\_ ا ۲۰۲ \_\_\_\_\_\_ المدلله عز وجل

ولو كان موقوفًا على محمد بن كعب لم يضرّ أيضًا؛ لأن محمد بن كعب من العلماء الثقات، رَوَى عن ابن عباس، وعن جابر، وغيرهما من الصَّحابة ، ولا يجوز أن يظنّ به أن يروي في شرعنا ما هو باطل منسوخ، ويجب أن يحسن الظن فيه ). اهـ

والذي عند ابن جرير هو من رواية سُليهان بن حميد، سمع محمد ابن كعب القُرظي يُحدث عمر بن عبد العزيز].

وقال الدارمي تَعْلَلْهُ في «الرد على الجهمية» (١٤٧) بعد أن ساق هذا الأثر وغيره من الآثار: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في أزول الرّبِّ تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيهان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحدٌ، ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة، فعارضت آثار رسول الله عليه بردّ، وتشمروا لدفعها بجدّ. اهـ

0- مجاهد (١٠٣هـ) رَجِّلَسُّهُ، في قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَلَى الْعَرش.

وفي لفظ: يُقعده معه.

[رواه الخلال في «السُّنة» (٢٦٤، ٢٦٤)، وقد حكى الإجماع على ثبوته والقول به، وساق كتاب شيخه أبي بكر المرُّوذي في إثبات أهل السُّنة لهذا الأثر، والطَّعن فيمن رَدِّه، أو طعن فيه، وسيأتي الكلام عنه تحت أثر (٥٦)]

٦- قال خارجة بن مُصعب (١٦٨هـ) كَاللَّهُ: هل يكون الاستواء إلَّا بجلوس.

[وهذا الأثر مروي في معظم كتب السُّنة والاعتقاد بغير نكير، وقد احتجوا به على الجهمية المعطلة. وسيأتي تخريجه برقم (٤٦)]

٧ و ٨ و ٩- الأعمش (١٤٨هـ)، وسفيان الثوري (١٦١هـ)، ووكيع (١٩٧هـ) رَحِمَهُمُرُلَّلَةُ تعالى.

حدّث وكيع بحديث عُمر في: «إذا جلسَ الرَّبُّ عَلَى الكرسي» فاقشعرَّ رَجلٌ عند وكيع، فغضب وكيع، وقال: أدركت الأعمش، وسُفيان، يُحدثون بهذه الأحاديث لا يُنكرونها. [سيأتي برقم (٤٣)].

١٠ و ١١ - الإمام أحمد (٢٤١هـ)، وابنه عبدالله (٢٩٠هـ) رَحِمَهَاٱللَّهُ.

- قال عبدالله بن أحمد رَحَلَلله في كتابه «السُّنة»: سئل أبي عما رُويَ في الكرسي وجلوس الرَّب عليه جلّ ثناؤه.

قال: رأيت أبي يصحِّح هذه الأحاديث، أحاديث الرُّؤية، ويذهب إليها وجمعها في كتابِ، وحدثنا بها.

ثم ساق عبدالله حديث عمر الله على الرَّبُ الله على الكُرسي» من طُرق، ثم ذكر إنكار وكيع السَّابق. [سيأتي برقم (٤٠)]

١٢ - عبدالوهاب الورَّاق (٥١ م هـ) يَحْلَشُهُ.

قال في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ قال: قعد.[سيأتي (٥٠)]

١٣- عثمان بن سعيد الدارمي (٢٨٠هـ) رَحْلَللهُ.

قال في معرض رده على الجهمي في «النقض» (ص ٥٢) عند ذكره معنى

ا ثبات الحد لله عز وجل | ۱۰۶ |

القيوم، قال: لأن القيوم يفعل ما يشاء، ويتحرَّك إذا شاء، ويهبط ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط، ويقوم ويجلس إذا شاء. اهـ

12- قال علي بن عمر الدارقطني (٣٨٥ هـ) رَحَمُلَتُهُ في قصيدته:

ولا تُنكروا أنه قاعدٌ ... ولا تُنكروا أنه يُقعِدُه.

[وهذه القصيدة صحيحة الإسناد عن الدارقطني كما ستأتي برقم (٥٦)]

10- قال أبو إسهاعيل الهروي (٤٨١هـ) كَلَنْهُ في تفسيره باللغة الفارسية: استواء في اللغة العرب يأتي بمعنى: (الاستقرار) .. وبمعنى: (الجلوس) كاستوى الرسول على على المنبر استواء في اللغة، وبمعنى: (صعود إلى)، ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إلى السَمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩]، استواء بمعنى: الاستيلاء؛ فهذا كفر وضلال). اهـ

١٦ – ١٧ – أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي (٥٣٥هـ)، وأبو موسى
 المديني (٥٨١هـ) رَحْهَا ٱللَّهُ.

قال أبو موسى: سألت إسماعيل يومًا: أليس قد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ ٱسۡتَوَىٰ ﴾: قعد ؟ قال: نعم. [«السير» (۲۰/ ۸۷)]

١٨ - أبو عبدالله ابن حامد الحنبلي (٢٠١هـ) رَحْمُلُللهُ.

[انظر: «الروايتين والوجهين مسائل من أصول الديانات» لأبي يعلى (ص٥٢)].

إثبات الحد لله عز وجل

\_\_\_\_\_

19- القاضي أبو يعلى الحنبلي (٥٨ ٤هـ).

[«الروايتين والوجهين» (ص٥٢)، و (إبطال التأويلات» (ص٢٠١)].

٧٠- شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨هـ) كَمْلَللهُ.

قال في «شرحه لحديث النزول» (ص ٠٠٠): وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن، فما جاءت به الآثار عن النبي على من لفظ: «القعود»، و «الجلوس» في حق الله تعالى، كحديث جعفر بن أبي طالب هم وحديث عمر بن الخطاب في وغير هما أولى أن لا يُماثل صفات أجسام العباد. اهـ

وسيأتي قوله في حديث عمر الله برقم (٣٦): «إذا جلسَ الرَّبُّ على كرسيه»: قال .. أكثر أهل السُّنة قَبِلوه .. وله طرقٌ. اهـ

٢١- ابن القيم (٥١٥هـ) رَحَمُلَسُهُ.

أ- قال في «نونيته» (ص١٠٣):

ولقد أتى ذكرُ الجلوسِ به وَفِي أثرٍ رَواهُ جعفرُ الرَّباني أعني ابنَ عم نَبيّنا و بغيرِهِ أيضًا أتى والحقُّ ذُو التبيان والدَّار قُطنيُّ الإمَامُ يُشبِّتُ الـ آثارَ فِي ذا البابِ غيرَ جَبَانِ

ب- ونقل في «الصواعق المرسلة» (٣/ ١٣٠٣) قول خارجة بن مصعب يَخْلَسُهُ: هل يكون الاستواء إلَّا بجلوس؟ ولم يتعقبه بشيء.

ج- وقال: وأما فوقية الذَّات فإنها تتنوع بحسب معناها، فيقال

\_ ا ۱۰٦ \_\_\_\_\_

فيها: استوى، وعلا، وارتفع، وصعد، ويعرج إليه كذا، ويصعد إليه، وينزل من عنده، وهو عالٍ على كذا، ورفيع الدرجات، وتُرفع الأيدي إليه، ويجلس على كرسيه. اهـ [«مختصر الصواعق» (٣/ ١٠٩٥-١٠٩٦)].

۲۲ – الذهبي (۲۸ مه).

وقد صحَّحَ أثر عمر ﴿ إذا جلس الرَّب كُلُ على الكرسي ﴿ فِي الْكرسي ﴾ في «كتابه العرش» (٢/ ١٢١)، وعلَّق عليه كها تقدم ذكره، وسيأتي كذلك قوله عند تخريج حديث عُمر ﴿ ...

٢٣- محمد بن عبدالله بن الـمُحب (٩٨٧هـ) كَمْلَاهُ، بوّب في كتابه الكبير «الصفات» (١/ ٩٠ ق)]: (باب القعود).

٧٤- الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (١٢٨٥هـ) رَحَهُ مُلْلَهُ فِي شرحه «فتح المجيد» (ص ٤٩٨) (باب من جحد شيئًا من الأسهاء والصفات)، فقد استدلّ في شرحه بحديث عُمر الدّر الله على الكرسي».

٢٥- الشيخ سُليمان بن سَحمان (٩ ١٣٤ هـ) رَحَمُلَسُهُ.

قال في «الضياء الشارق في ردِّ شبهات الماذق المارق» (ص١٨٠):

قال العراقي الملحد: (ومن عجيب أمره [يعني: شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب عَلَيْلَهُ] أنه يموِّه على الناس بدعوى توحيد الله و تنزيهه قائلًا: (إن التوسل بغير الله شرك)، مع أنه يفصح عن

استواء الله تعالى على العرش بمثل الجلوس عليه، ويثبت له اليد، والوجه، والجهة، ويقول بصحة الإشارة إليه في السهاء، ويدعي أن نزوله إلى السهاء الدنيا حقيقة فيجسمه تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا، فأين تنزيه الله تعالى بعد جعله جسمًا يشترك معه حتى أخس الجهادات، وفي ذلك من التنقص والإزراء بألوهيته سبحانه ما هو منزه عنه).

#### قال الشيخ ابن سحمان رَحْلَسُّهُ:

فالجواب: أن يقال لهذا الجهمي المشرك بالله في عبادته، النافي لصفاته ونعوت جلاله: قد بينا فيما تقدم أن الشيخ لا يكفر بمجرد التوسل الذي يعرفه أهل العلم من لفظ التوسل.

وأما التوسل باصطلاح هؤلاء الغلاة فسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى.

وأما قوله: (يفصح عن استواء الله تعالى على العرش بمثل الجلوس عليه).

فالجواب أن نقول: قد جاء الخبر بذلك عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب الله الذي ضرب الله الحق على لسانه، كما رواه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب «السُّنة» له في الرد على الجهمية. ثم ذكر بإسناده: «إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد».

إثبات الحد لله عز وجل \_\_\_\_\_\_

وذكر أبيات الدارقطني وابن القيم السابقة في إثبات الجلوس، ثم قال: فإذا ثبت هذا عن أئمة أهل الإسلام، فلا عبرة بمن خالفهم من الطِّغام أشباه الأنعام. اهـ

٢٦- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١٣٨٩) كَاللهُ.

فقد أثبت أثر مجاهد في إجلاس النبي على مع ربه على العرش. كما سيأتي (ص٢٦٦)، وانظر: «مجموع الفتاوي والرسائل» (٢/ ١٣٦).

٧٧- الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السَّعدي (١٣٧٦هـ) رَحْلَللهُ.

سُئل عما رواه عبدالله ابن الإمام أحمد رَحِمَهَا ٱللَّهُ في «السُّنة»:

١ - قول خارجة: (هل يكون الاستواء إلَّا بجلوس).

٢- وحديث عبدالله بن خليفة، عن عمر هم قال: إذا جلسَ الرَّبِ على الكرسي سُمع له أطيط .. الحديث.

فكان من جوابه لمن استشكل هذه الآثار: ..

ولكن استشكالكم إنها هو مما في هذه الآثار في ذكر صفات الله والتصريح بالجلوس في الاستواء، وإذا جلس على كرسيه...إلخ.

فهذه التصريحات يزول الإشكال عنها إذا بُنيت على الأصل الثابت في الكتاب والسُّنة وإجماع سَلف الأُمَّة: أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه يجب إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسُّنة من صفات الباري وأفعاله الثابتة على وجه يليق بعظمة الباري .. فكها

أجمع الناس على أن لله ذاتًا لا تشبهها الذّوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصّفات، فكما أننا نثبت لله: العلم، والقُدرة، والرّحمة، والحكمة، ونحوها من الصّفات، ونعلم أنّها صفات عظيمة لا تشبهها صفات خلقه لا علمهم، ولا قدرتهم، ولا رحمتهم، ولا تشبهها صفات خلقه لا علمهم، ولا قدرتهم، ولا رحمتهم، ولا محكمتهم، فكذلك نُثبت أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، سواء فُسِّرَ ذلك: بالارتفاع، أو بعلوه على عرشه، أو بالاستقرار، أو الجلوس، فهذه التفاسير واردة عن السّلف، فنُثْبت لله على وجه لا يُهاثله ولا يُشابهه فيها أحد، ولا محذور في ذلك إذا قَرَنّا بهذا الإثبات نفي مماثلة المخلوقات .. اه [«الأجوبة السّعدية الكويتية» (ص١٤٦)]

٧٨- كل من قال بفضيلة النبي على بأنه يقعد مع رَبِّه على العرش يوم القيامة من جملة المقام المحمود، فهو يثبت جلوس الرَّبِّ على عرشه، كما قال ابن القيم كَالله:

واذكر كلامَ مُجاهد في قوله أقم الصّلاة وتلك في سُبحان في في ذِكرِ تفسيرِ المقام لأحمد مَا قِيلَ ذا بالرَّأي والحسبان إن كان تَجسِيمًا فإن مُجاهدًا هو شَيخهُ مبل شَيخه الفوقاني ولقد أتى ذِكر الجلوس به وفي أثرٍ رَواه جعفرُ الرَّباني وأثر مجاهد رَحَلَتْهُ اتفق أهل السُّنة على قبوله والقول به.

[وسيأتي الكلام عن هذه المسألة تحت أثر رقم (٥٦)]

#### (تنبيه):

سُئل الشيخ ابن عثيمين تَحْلَسُهُ في «لقاء الباب المفتوح» (اللقاء ١١/ سؤال ٥٥٠): عثمان الدرامي في رَدِّهِ على بشر المريسي أورد أن الاستواء يأتي بمعنى الجلوس، ما رأي فضيلتكم ؟

الجواب: الاستواء على الشيء في اللغة العربية يأتي بمعنى (الاستقرار)، و(الجلوس)، قال تعالى: ﴿ لِلسَّنَورُا عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ والإنسان على ظهر الدَّابة جالس أم واقف ؟ هو جالس؛ لكن هل يصحّ أن نثبته في استواء الله على العرش ؟ هذا محل نظر؛ فإن ثبت عن السَّلف أنهم فسَّروا ذلك بالجلوس: فهم أعلم منا بهذا. اهـ

وقال أيضًا في «مجموع فتاوى والرسائل» (١/ ١٣٥): وأما تفسيره (بالجلوس) فقد نقل ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (١٣٠/٤) عن خارجة بن مُصعب في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾، قوله: (وهل يكون الاستواء إلّا بالجلوس)، وقد ورد ذكر الجلوس في حديث أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس رَافِي مرفوعًا، والله أعلم. اهـ

قلت: فالشيخ لم ينكر تفسير الاستواء بالجلوس، وهو كالمتوقف في إثباته بسبب بعض الآثار المروية في هذا التفسير، وقد تقدم قوله:

(فإن ثبت عن السَّلف أنهم فسَّروا ذلك بالجلوسِ: فهم أعلم منا بهذا). وقد تقدم ذكر إثبات السلف للجلوس، وتقدم قريبًا قول شيخه السعدي فيها روي عن السلف في ذلك، فنحن أهل اتباع وتسليم لسلفنا الصالح، ولن نكون أعلم ولا أتقى لله تعالى منهم. والله أعلم.

ثم اعلم أني لم أقف على أحدٍ من أئمة السَّلف ومن بعدهم من أئمة أهل السُّنة والأثر أنكر وصف الله تعالى بـالجلوس أو القعود على ما يليق به سبحانه، وإنها اشتهر إنكار تلك المعاني عن أهل التعطيل والتحريف لنصوص الصفات من الجهمية والأشاعرة وغيرهم ومن تأثرً بهم أو أدمن النظر في كتبهم من المتأخرين!

ومن ذلك:

۱ – قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص ۳۹۱): واعلم أن وصف الله تعالى ذكره بالقعود مما لم يثبت به نص كتاب ولا سنة، ولوثبت لكان ذلك محمولًا على ما تحمل عليه سائر أوصاف أفعاله كنحو ما ذكر أنه ينزل إلى سماء الدنيا .. إلخ

قلت: أي على تأويل صفة النزول وسائل الصفات تعالى التي سار على تأويلها وتحريفها في كتابه هذا.

1- قال النسفي في «تفسيره» (١/ ١٤٨): ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، فالاستواء يكون بمعنى الجلوس، وبمعنى القدرة والاستيلاء، ولا يجوز الأول على الله تعالى بدليل المحكم وهو قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمَى أَنْ ﴾. اهـ

اثبات الحد لله عز وجل \_\_\_\_\_\_

٢- قال ابن العطار في كتابه «الاعتقاد»: وأنه سبحانه استوى
 على العرش .. مع تنزيه سبحانه عن الجلوس أو القعود. اهــ

٣- قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (٢٩/ ١٢٧): في قوله: ﴿ وَيَعِرُكُ مَنْ رَبِكَ ﴾ [الحاقة: ١٧]: وإضافة عـرش إلى الله إضافة تشريف مثل إضافة الكعبة إليه في قوله: ﴿ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ [الحج: ٢٦]. والله مُنزَّه عـن الجلوس عـلى العرش، وعن السكنى في بيت. اهـ

فهذه بعض أقوالهم في نفي الجلوس والقعود لله تعالى، وهي كما ترى كلها صادرة من معطلة الصفات أو من تأثّر بهم، وهي مناقضة لما نقله السلف وأئمة السُّنة من بعدهم كما تقدم نقل ذلك عنهم.

قال الآجُرِّي (٣٦٠هـ) عَلَيْهُ في «الشريعة» (١/ ٣٠١): علامة مَن أراد الله به خيرًا سُلوك هذه الطَّريق: كتاب الله، وسنن رسول الله عليه، وسُنن أصحابه في، ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلدٍ، إلى آخرِ ما كان من العلماء، مثل: الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلَّام، ومن كان على طريقتهم، ومُجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤ لاء العلماء. اهـ

## المبحث السَّابع:

### إثبات المكان لله تعالى

من المسائل المتعلقة بعلو الرَّبِّ تعالى على خلقِه، واستوائه على عرشِه:

إثبات المكان لله تعالى كما دلت عليه النصوص الصَّحيحة الصَّر يحة، وآثار السَّلف الصَّالح في القرون الثلاثة الأولى، وتبعهم عليه أهل السُّنة في كلِّ مكان وزمان.

وأغلب من صرَّح بنفي المكان لله تعالى هم نُفاة علو الرَّبِّ على خلقِه، واستوائه على عرشِه، من الجهمية وغيرهم من الذين يقولون: (كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان)؛ يريدون بذلك نفي العلوِّ.

١- قال أبو حامد الغزالي في «المقصد الأسمى»: العليُّ هو الذي يعلو على خلقِه بقهرِه وقدرَتِه، ويستحيلُ وصفُه بارتفاعِ المكان؛
 لأنه تعالى منزَّهُ عن المكان. اهـ

وقال (ص ١٠٨) وهو ينتقص أهل السُّنة ويسخر بهم في إثباتهم لعلو الله تعالى على خلقة واستوائه على عرشه وإمرارهم الصفات كما جاءت: (لم يفهموا عظمة الله إلَّا بالمساحة، ولا علوًّا إلَّا بالمكان، ولا فوقية إلَّا به)، وقال: (والعجب من الحشوي الذي لا يفهم من فوق

إلَّا المكان). اهـ

Y-وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٤٢): (العلي): يراد به علو القدر والمنزلة، لا علو المكان؛ لأن الله مُنزَّه عن التحيز، وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. قال: وهذا قول جهلة مجسمين، وكان الوجه أن لا يحكى. اهـ

٣-قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص ٣٩١):قال تعالى: ﴿ عَالَيْنَهُمْ مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]، ومعنى ذلك أنه فوق السياء لا على معنى فوقية المتمكن في المكان؛ لأن ذلك صفة الجسم المحدود المحدث؛ ولكن بمعنى ما وصف به أنه فوق من طريق: الرتبة، والمنزلة، والعظمة، والقدرة. اهـ

٤- قال ابن حزم في «الفصل والنحل» (٢/ ٩٨): الله تعالى لا في مكان ولا في زمان أصلًا، وهو قول الجمهور من أهل السُّنة وبه نقول، وهو الذي لا يجوز غيره لبطلان كل ما عداه. اهــ

قوله: (جمهور أهل السُّنة) لا يريد بهم أهل السُّنة مثبة الصفات كما يتبادر إلى ذهني السُّني، وإنها يريد بهم معطلة الصفات، لأنه منهم وعلى طريقتهم في هذا الباب، فقد قال ابن عبدالهادي وَعَلَللهُ في «طبقات علماء الحديث» (٣/ ٣٥٠) وهو يتكلم عن ابن حزم: تبيَّن لي أنه جَهميُّ جَلدٌ، لا يُثبت من معاني أسهاء الله الحسنى إلَّا القليل:

كالخالق، والحقّ، وسَائر الأسهاء عنده لا تَدلُّ على معنى أصلا: كالرَّحيم، والعليم، والقدير، ونحوها، بل العلم عنده هو: القدرة، والقدرة هي: العلم، وهما عينُ الذَّاتِ، ولا يدلُّ العلم على معنًى زائد على الذاتِ المجردة أصلًا، وهذا عين السَّفسطة والمُكابرة. اهـ

وقال ابن تيمية رَخِيلِتُهُ في «درء التعارض» (٥/ ٢٥٠) وهـ و يـتكلم عنه: قد بالغ في نفي الصِّفات، وردِّها إلى العلم. اهـ

0- قال ابن الجوزي في «دفع شبه التشبيه» (ص ١٧٠): الواجب علينا أن نعتقد أن ذات الله تعالى لا تتبعض، ولا يحويها مكان. اهـ

7- قال عبدالقاهر البغدادي في «أصول الدين» (ص١١٢) بعد أن أنكر العرش والاستواء عليه: (.. وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان، ولا يجري عليه زمان ..).

وقال أيضًا (١٣/ ٤٢٩): قوله: «فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه»، قال الخطابي: هذا يوهم المكان، والله مُنزَّهُ عن ذلك. اهـ

وقال أيضًا (١٣/ ٤١٢): قال الكرماني: قوله: «في السماء»: ظاهره غير مراد، إذ الله مُنزَّه عن الحلول في المكان .. إلخ.

٨- قال ابن حجر الهيتمي في «الزَّواجر» (ص٢٥): نـزول الله
 كناية عن نزول رحمته، أو بعض ملائكته؛ لتعاليه تبارك وتعالى عن
 (الجهة)، و(المكان)، و(الجسم)، و(الزمان). اهـ

قلت: وتتبع كلامهم في نفي المكان عن الله تعالى يطول، ومدار شبهتهم تدور على أن إثبات المكان لله تعالى يوهم عندهم إثبات أنه جسم، ويوهم التحيز وغير ذلك من الشُّبه التي أملتها عليهم عقولهم التي تشبعت بشبه أهل التعطيل والتحريف الباطلة.

- قال ابن القيم كَلَّلَهُ «الصَّواعق المرسلة» (٢/ ٢٠٤): شبهتهم في نفي الجهة: أنه يوجبُ إثبات المكان، وإثبات المكان يُوجب إثبات المحسمية. اهـ

[وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٥٦٤)].

ولا يخفى أن هذه الشُّبهات لا تلزم أهل السُّنة؛ لأنهم مُتَّبعون للسَّلف الصَّالح الذين هم أعلم بالله تعالى وبصفاتِه.

فاحذر من نفي المكان لله تعالى، واحذر عبارات المتكلِّمين أن تدخل عليك من حيث لا تشعر تحت قناع التَّنزيه والتقديس التي ينفون بها صفات الرَّبِّ عَلَىٰ.

#### :«**4...:**

قال صديق حسن خان في تفسيره لسورة يونس: (وقد تقدَّسَ الدَّيانُ عن المكان)، وتابعه الألباني في «مختصر العلو للذهبي» (ص٧٧)، فقال:

(وأنه مع ذلك - يعني: علوه - ليس في جهةٍ، ولا مكان)!! قلت: ولا يخفى أن هذه العبارات ليست من كلام السَّلف الصَّالح. وانظر (ص ١٨٣) في الكلام عن نفي الجهة عن الله تعالى.

والـمُتعيِّن على السُّني الاتباع، وترك ما لـم ينطق بـه الـسَّلف الصَّالح رَحِمَهُ واللهُ تعالى في حق الله تعالى.

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْلَشُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٥٥): لا يقدر أحد أن ينقل عن أحدٍ من سَلَفِ الأمّة وأئمتها في القرون الثلاثة حرفًا واحدًا يخالف ذلك؛ لم يقولوا شيئًا من عبارات النّافية: إن الله ليس في السّماء، والله ليس فوق العرش، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أن جميع الأمكنة بالنّسبة إليه سواء، ولا أنه في كل مكان، أو أنه ليس في مكان، أو أنه لا تجوز الإشارة إليه، ولا نحو ذلك من العبارات التي تطلقها النُّفاة بأن يكون فوق العرش: لا نصًّا، ولا ظاهرًا.. اهـ

وكيف يُنفى عن الله المكان ؟! وقد دلّت عليه الآثار كما سترى. وفقنا الله وإياكم لاتباع الأثر وأهل الأثر.

## ومما ورد في إثبات المكان لله تعالى:

1- حديث الإسراء، وفيه: «.. فاحتبسه موسى، فقال: يا محمد، ماذا عهدَ إليك ربُّك ؟ قال: عهدَ إليَّ خمسين صلاة كل يوم وليلةٍ، قال: إن أُمتك لا تستطيعُ ذلك، فارجع فليُخفّف ربُّك عنهم، فالتفت النبي عليه إلى جبريل كأنه يستشيرُه في ذلك، فأشارَ إليه جبريل: أن نعم إن شئت، فعلا به إلى الجبار، فقال وهو مكانه: يا ربِّ خفّف عنا فإن أُمّتي لا تستطيع هذا .. » الحديث.

[رواه البخاري في «صحيحه» (۱۷ ٥٧)]

- ٢ عن أنس هه، قال النبي على: «فأستأذن على ربي في دارِهِ فيئؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدًا ..». [رواه البخاري (٧٤٤٠)].
- حدیث مُعاویة بن الحکم السُّلمي هُ، وفیه سؤال النبي ﷺ
   الجاریة: «أین الله ؟» فقالت: في السَّماء. [رواه مسلم (٥٣٧)].
- قال الدَّارمي عَلَشُهُ في «الرد على الجهمية» (ص٣٩): وفي قول الرسول على الله ؟» تكذيب لقول من يقول: هو في كلِّ مكان لا يوصف بـ «أين»؛ لأن شيئًا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال: «أين الله؟» ولا يقال: «أين ؟» إلّا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. اهـ
- ٤- قصيدة العباس بن مِرْداس السُّلمي التي امتدح فيها النبي عَلَيْه،
   وأقره عليها رسول الله عليها، وفيها قوله:

تعالى علوًّا فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما

[انظر: «الجليس الصالح والأنيس الناصح» للمعافى بن زكريا (ص٤١)، و «إثبات صفة العلو» (٢٤)، و «اجتهاع الجيوش» لابن القيم (٣٠٩)، و «العلو» للذهبي (١/ ٤٤١). ونسبها ابن تيمية لحسان بن ثابت ، ولم ينكر منها شيئًا، كها في «درء التعارض» (٣/ ٢٢٤)].

0- عن جابر بن عبدالله رسي أن رسول الله على قال: «إن الله ينزلُ كلّ كلّ لله إلى السّهاء الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبدٌ مِن عبادي يدعوني فأستجيب له ؟ .. الحديث

وفيه: «فيكون ذلك مكانه حتى يُصلَّى الفجرُ، ثم يعلو ربنا على إلى السَّماء العليا على كرسيه». [رواه الدارقطني في «النزول» (٧)].

7- قول محمد بن كعب القُرظي لعمر بن عبدالعزيز رَحِمَهُ اللهُ في وصف نعيم أهل الجنة، قال: فيقول - يعني: الله -: سلوني، فيقولون - يعني: أهل الجنة -: مأذا نسألك، فوعزَّ تك، وجلالك، وارتفاعك في مكانك .. [تقدم تخريجه (ص ١٠١)]

## ٧ - قول على بن أبي طالب على.

- قال عثمان الدارمي كَلَّهُ في «الردعلى الجهمية» (٨٥): حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، ثنا موسى - أبو محمد من موالي عثمان ابن عفان - قال: وكان من خيار الناس - عن خالد بن يزيد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، قال: خطب علي الناس الخطبة التي لم يخطب بعدها، فقال: الحمد لله الذي دنا في علوم، ونأى في دُنوه، لا يبلغ شيء مكانه، ولا يمتنع عليه شيء أراده.

اِثبات الحد لله عز وجل \_\_\_\_\_\_ا ۱۲۰ \_\_\_\_\_\_

## ٨- مُجاهد بن جبر المكي (١٠٣هـ) رَحْمُلَللهُ.

قال في قوله تعالى: ﴿ وَقَرَبْنَهُ غِيًا ﴾ [مريم: ٥٦]: بين السَّماء السَّابعة وبين العرش سبعون ألف حِجاب، فها زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب واحد، فلما رأى مكانه، وسَمِعَ صريف القلم، قال: ربِّ أرنى أنظر إليك.

[رواه ابن جرير (١٦/ ٧١)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢٨٠). وقال الذهبي في «العرش» (٢/ ١٦٦): هذا ثابت عن مجاهدٍ إمام التفسير].

### ٩- حماد بن زيد (١٧٩هـ) رَحْمُلَتْهُ.

- قال الخلال في «السُّنة»: أخبرني جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا أحمد بن محمد القدمي، حدثنا سُليهان بن حرب، قال: سأل بِشرُ بن السّري حماد بن زيد، فقال: يا أبا إسهاعيل الحديث الذي جاء: «ينزل الله إلى السهاء الدنيا»، يتحوّل من مكانٍ إلى مكانٍ ؟

فسكت حماد بن زيد ثم، قال: هو في مكانه، يقرب من خلقه كيف يشاء. [«درء التعارض» (٢/ ٢٤-٢٥)].

### ١٠- عبد الله بن المبارك (١٨١هـ) رَخَلَللهُ.

قال محمد بن سلام: سألت ابن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان. فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النّصف ؟ ينزل كُل ليلة.

فقال الرَّجل: يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل ؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء.

[«عقيدة أصحاب الحديث» للصابوني (٤٢)]

١١- الفُضيل بن عِياض (١٨٧ هـ) رَحَمُلَسُهُ.

قال: إذا قال لك جهمي: (أنا أكفر برب يزول عن مكانه).

فقل: أنا أؤمن بربِّ يفعل ما يشاء.

[رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٦١)]

١٢ – ابن قُتيبة (٢٧٦هـ) كَغَلَسْهُ.

قال في «تأويل مختلف الحديث» (ص١٧٢): ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فِطَرِهم، وما رُكَّبِت عليه خِلقَتهم من معرفة الخالق سبحانه؛ لعلموا أن الله تعالى هو العلى، وهو الأعلى، وهو بالمكان الرَّفيع..اهـ

١٣ - حرب الكرماني (٢٨٠هـ) تَحْلَشْهُ.

قال: الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق .. وأنه لا يُعرَفُ لله مكان، وليس على عرش، ولا كرسي، وكلام كثيرٌ أكرَه حكايته، وهم كفَّارٌ زنادِقةٌ أعداءُ الله فاحذروهم. اهـ

[ (السُّنة) لحرب (٩٦) بتحقيقي].

١٤ - عثمان بن سعيد الدارمي (٢٨٠هـ) رَجْلَللهُ.

قال في «النقض على المريسي» (ص٣): كيف يهتدي بـشر - يعني: المريسي - للتوحيد، وهو لا يعرف مكان واحده. اهـ

وقال في (ص ٢٦): فكلَّ واحدٍ بالله وبمكانِهِ أعلم من الجهمية. اهـ وقد أكثر في كتابه «النقض» من إطلاق لفظ المكان على الله تعالى. [انظ: (ص ٢٤٢ و ٢٤٨)]

10 - عُبيدالله بن محمد بن بطة العُكبري ( ٣٨٧هـ) يَخلَللهُ.

قال في «الإبانة الكبرى» (٢٦٥٦) وهو يتكلم عن الحلولية الجهمية: نقول: إنه تحت الأرض السابعة كما هو فوق السماء السابعة، وإنه في كل مكانٍ لا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان.

قُلنا: .. قد أخبرنا الله تعالى أنه في السماء على العرش، فقال: ﴿ عَلَمْ مَن فَي السّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٧] ﴿ إِنِّ مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥]، شم ذكر الآيات في إثبات العلو، ثم قال: فهذا ومثله في القرآن كثير؛ ولكن الجهمي المعتزلي الحلولي الملعون يتصامم عن هذا وينكره، فيتعلق بالمتشابه ابتغاء الفتنة لما في قلبه من الزيغ؛ لأن المسلمين كلهم قد عرفوا أماكن كثيرة ولا يجوز أن يكون فيها من ربهم إلّا علمه وعظمته وقدرته، وذاته تعالى ليس هو فيها، فهل يزعم الجهمي أن مكان إبليس الذي هو فيه يجتمع الله تعالى وهو فيه ؟! بل يزعم الجهمي أن ذات الله تعالى حالة في إبليس ؟! تعالى الله عما يقوله أهل الزيغ والإلحاد علوًّا كبيرًا.

وزعم الجهمي: أن الله لا يخلو منه مكان، وقد أكذبه الله تعالى، ألم تسمع إلى قوله: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَكَهُ وَكَا ﴾ [الأعراف: ١٤٣]؟ فيقال للجهمي: أرأيت الجبل حين تجلَّى له؟ وكيف تجلَّى للجبل وهو في الجبل؟! ..

ويقال للجهمي في قوله: (إن الله في كل مكان): أخبرنا هل تطلع عليه الشمس إذا طلعت ؟ وهل يصيبه الريح، والثلج، والبرد ؟ ولو أن رجلًا أراد أن يبني بناء، أو يحفر بئرًا، أو يلقي قذرًا أكان إنها يلقي ذلك ويصنعه

في ربه ؟ فجلَّ ربنا وتعالى عما يصفه به الـمُلحدون، وينسبه إليه الزائغون. لكنا نقول: إن ربنا تعالى في أرفع الأماكن، وأعلى عليين، قد استوى على عرشه فوق سمواته، وعلمه مُحيطٌ بجميع خلقه، يعلم ما نأى كما يعلم ما دنا، ويعلم ما بطن كما يعلم ما ظهر، كما وصف نفسه تعالى. اهـ

## 17 - الكرجي القصّاب رَحْلَاللهُ.

قال تفسيره «نكت القرآن» (٤/ ٧٩) عند قوله على: ﴿ فَإِنِ السَّمَ الله عَلَى: ﴿ فَإِن السَّمَ الله عَلَى: ﴿ فَإِن السَّمَ الله عَلَى ا

١٧- الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن منده (٧٠هـ) كَاللهُ.

له كتاب في إثبات العلو والمكان لله تعالى، واسمه: «الرد على من زعم أن الله في كل مكان، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان، وعلى من تأول النزول على غير تأويله».

١٨- أبو إسهاعيل الهروي (٨١١هـ) كَغُلَشْهُ.

قال في «ذم الكلام» (٥/ ١٣٥): فاسمعوا الآن يا ذوي الألباب، وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك، قالوا - قبح الله مقالتهم [يعني الجهمية]-: إن الله موجود بكل مكان.

وهؤلاء يقولون [يعني الأشاعرة]: ليس هو في مكان، ولا يوصف بأين ؟ وقد قال المبلغ عن الله الله الله الحكم

السُّلمي ﷺ: «أين الله ؟».

وقالوا: هو من فوق كما هو من تحت، لا يدرى أين هو ؟ ولا يوصف بمكان، وليس هو في السماء، وليس هو في الأرض، وأنكروا الجهة والحد. اه

١٩- عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي (٠٠٠هـ) رَجِمُلَتُهُ.

[انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (٢/ ٢٢)]

۲۰- الدشتي (۲۰ هـ) كِغْلَلْهُ.

كم سيأتي كلامه في كتابه هذا عند فقرة (٢٤).

٢١- ابن رجب (٩٥٧هـ) رَحْمُلَللهُ.

قال في «ذيل الطبقات» (٢/ ٢٤): وفي «الصحيحين» إثبات لفظ المكان.

٢٢ - الشيخ عبد العزيز بن باز تَحْلَتْهُ.

سُئل في تعليقاته على الواسطية (ص ٢٩/ من التفريغ المسجل): هناك من إذا سئل عن الله يقول: لا يوصف بزمان ولا مكان ؟

فأجاب: أخطأ في الزمان، أما المكان ثابت، أما الزمان فلم يزل موجودًا سبحانه وتعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣]، لم يزل موجودًا أبدًا، ما يقال: إنه في زمان معدومًا ثم وجد، لكن المكان فوق العرش، أخبر عن نفسه: ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]. اهـ

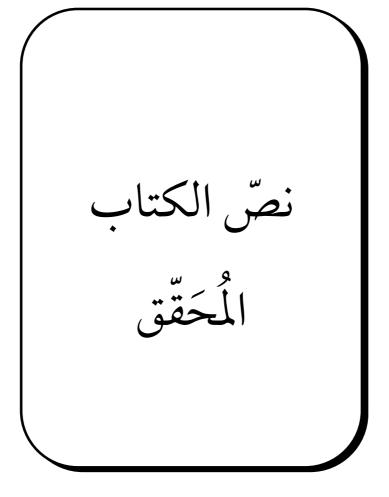

# بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

حدثنا الشَّيخُ، الإمامُ، العالمُ، الحافظُ، الـمُفتي، مُوضِح الـمُشكِلات، أوحد زمانِه، سَيّد الحُفَّاظ، الـمؤيّد بدينِ الله، الدَّاعي إلى الله، سَيف السُّنةِ والمسلمين، قامعُ الـمُبتدعين، ناصرُ الدِّين: أبو محمد محمود بن أبي القاسم بن بدران بن أيّان الآنمي الدَّشتي، قال:

الحمدُ لله الذي حبَّبَ إليَّ الإسلامَ والسُّنةَ والهُدى، وبغَّضَ إليَّ الضَّلالةَ والمبدعَ والرَّدى، وكرَّهَ إليَّ الكُفرَ والفسوقَ والعصيانَ والهوى.

فسُبحان الذي خلقَ فسوَّى، وقدَّرَ فهدى، ورفَعَ السَّمواتِ العلى، ورفَعَ السَّمواتِ العلى، وربَّع الدُّبَي الدُّبَع الدُّبَع الدُّبَع الدُّبِع الدُّبَع الدُّبِع الدُّبِع العرشِ بالحدِّ استوى، وقبضَ قبضَةً مِن أديمِ القرى، ثم بذاتِه (١) على العرشِ بالحدِّ استوى، وقبضَ قبضَةً مِن أديمِ

(۱) صرَّح جمعٌ من أهل السُّنة بلفظة: بـ (ذاته) في إثبات الاستواء، ومنهم: عثمان الدَّارمي (۲۸۰هـ)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة (۲۹۷هـ)، وابن جرير الطبري (۳۸۰هـ)، وابن أبي زيد القيرواني (۳۸۰هـ)، وأبو عمر الطلمنكي (۹۹هـ)، ويحيى بن عمار (۲۲۶هـ)، وسعد الزنجاني (۲۷۱هـ)، والسجزي (٤٤٤هـ)، والأنصاري الهروي (٤٨١هـ)، وغيرهم كثير من أهل السُّنة رَحَهُمُ اللَّهُ.

بل ونقل غير واحدٍ من أهل السُّنة إجماع السلف على إثبات هذه اللفظة، ومن ذلك: قول أبي نصر السِّجزي يَعْلَللهُ في كتاب «الإبانة» فإنه قال: وأئمتنا: كالثوري، ومالك، والحمادين، وابن عيينة، وابن المبارك، والفضيل، وأحمد، وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاتِه وأن علمه بكل مكان).

[«العلو» للذهبي (٢/ ١٢٩٠)]

وقول أبي إسماعيل الهروي: ولم تزل أئمة السلف تُصرح بذلك.

[«اجتماع الجيوش» (ص١٧٦)]

وقال ابن القيم: وقال أئمة السُّنة: إنه بذاته فوق عرشه، وإن ذلك حقيقة لا مجاز. «مختصر الصواعق المرسلة» (٣/ ٩٤٥).

وسبب تصريح أهل السُّنة بهذه اللفظة؛ ما قاله ابن القيم تَعْلَلْلهُ: إن الجهمية لما قالوا: (بأن الاستواء مجازٌ)، صرَّحَ أهل السُّنة بأنه مستوٍ (بذاتِه) على العرش. اهـ [«مختصر الصواعق» (٣/ ٢٠٢)]

فأئمة أهل السُّنة إنها نطقوا بها زيادة في البيان، وردًّا على أهل التعطيل في تلبيسهم على العامة أمر دينهم وعقيدتهم، فليست هذا العبارة من فضول الكلام الذي من حسن إسلام المرء تركه، كما قاله الذهبي في كتابه «العلو» (ص٢٣٦)، بعد ذكره لمن صرَّح بها من أئمة أهل السُّنة !!

وليست هذه العبارة من كيس الإمام السجزي كَلَّلَهُ كها زعمه كذلك الذهبي بعد أن نقل كلامه السابق، فقد تعقّبه فقال: هذا الذي نقله عنهم مشهور محفوظ سوى كلمة (بذاته) فإنها من كيسه .. إلخ.

ولهذا تعقبه الشيخ التويجري تَعْلَشُهُ في كتابه «إثبات علو الله ومباينته لخلقه» (ص ٣٢) فقال: قد تقدم ما حكاه أبو عمر الطلمنكي من الإجماع على أن الله تبارك وتعالى فوق السموات (بذاته)، مستو على عرشه كيف شاء، وقد نقله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية تَعْلَشْهُ في «شرح حديث النزول»، وأقرَّه على ذكر الذات، ونقله الذهبي في كتاب «العلو» قبل كلام السجزي بصفحتين، وأقرَّه على ذكر الذات، فلا وجه إذًا لاعتراضه على السجزي.

وقد ذكر هذه الكلمة عدد كثير من كبار العلماء، كما ذكر ذلك الذهبي في كتاب «العلو»، بعد ذكره لكلام ابن أبي زيد المالكي .. وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عن علماء المالكية أنهم حكوا إجماع أهل السُّنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه، وفي هذا مع ما تقدم رد على اعتراض الذهبي على السجزي، وقد بيَّن الذهبي مراد العلماء من ذكر هذه الكلمة، وهو التفريق بين كونه تعلل على العرش، =

وكونه معنا بالعلم، وعلى هذا فليس ذكر الذات من فضول الكلام، كما سيأتي في كلام الذهبي الذي تعقّب به كلام ابن أبي زيد القيرواني، وإنما هـو مـن الإيـضاح والتفريق بين علو الله فوق العرش بذاته، وبين معيته بالعلم مع الخلق. اهـ

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رَحِهُ الله في «الرسائل والمسائل» (٣/ ٣٤٧): قال ابن أبي زيد القيرواني في قوله: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]: أي (بذاته). وقد أنكر عليه من لا عِلمَ له، ولا اطِّلاع على مذهب السَّلفِ والأئمة [المُتقدِّمين] رضي الله عنهم أجمعين، وخبط في هذا المقام بها لا طائل تحته من فضولِ الكلام الدَّال على فسادِ القصدِ، وعدم رُسوخ الأفهام، فنعوذُ بالله من مَعرَّةِ الجهل والأوهام، ونستجير به من مزلةِ الأقدام. اهـ

قلت: ولا عِبرة كذلك بقول الذهبي في «سيره» (١٩/ ٢٠٧): قد ذكرنا أن لفظة: (بذاتِه) لا حاجة إليها، وهي تَشْغَبُ النُّفوسَ، وتركها أولى، والله أعلم. اهـ قلت: بل ننطق بها كما نطق بها أئمة السُّنة من غير نكير.

وقوله: (وهي تَشْغَبُ النُّفُوسَ)، فقد صدق، فهي تشغب نفوس أهل البدع مِن الجهمية والأشاعرة وغيرهم المُعطِّلةِ لعلو الرب تعالى ، ولا عِبرة بهم، ولهذا يصرحون في عقائدهم وكتبهم بنفيها.

قال ابن القيم في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش، قال: (وبشر إنها أنكر ما أنكرته المعطلة أن ذاته فوق العرش). اهـ «مختصر الصواعق» (٣/ ١٠٨٤) قال ابن حجر في «الفتح» (١٠٨١): (وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته). اهـ

وهذ ابن السُّبكي الأشعري في «طبقات الشافعية الكبرى» (٦/ ١٤٣) يتعقب الكرجي يَعْلَنهُ في قوله في قصيدته في السُّنة:

عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب فقال: ليس فيها ما يُنكر معناه إلَّا قوله: (بذاته). اهـ

بل هم يُكفِّرون من نطق بها واعتقدها، كما قال السجزي يَخْلَشُهُ في «رسالته» =

# الثَّرى، وخُمَّرها أربعين صباحًا تتوالى (١) [١/ب]، ثم خلقَ منها بيده آدمَ

(ص٢٢): وعند الأشعري أن من اعتقد أن الله بذاته في السماء فهو كافر. اهـ وقد تقدم نقل بعض كلامهم في ذلك في المقدمة (ص٣٩).

والمقصود أن لفظة (بذاته) مما اتفق على النطق بها أهل السُّنة لإثبات حقيقة الاستواء لله تعالى، لا أنها مجاز كما تقوله الجهمية المعطلة.

وهي كلفظة: (بائن من خلقه)، فأهل السُّنة إنها نطقوا بها زيادة في البيان، وإغاظة للجهمية المعطلة الذين يثبتون الألفاظ دون الحقائق والمعاني.

فقد رواه ابن أبي حاتم تَخلَشهُ أن هشام بن عُبيدالله الرَّازي القاضي - صاحب محمد بن الحسن - حبس رجُلًا في التجهم، فتاب، فجيء به إلى هشام ليمتحنه، فقال: الحمدُ لله على التوبة، أتشهد أن الله على عرشه (بائنٌ مِن خلقِه) ؟ قال: أشهد أن الله على عرشِه، ولا أدرى ما بائنٌ من خلقِه.

فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتُب. «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٠٤٠).

(۱) يشير إلى حديث رسول الله ﷺ: "إن الله مَخَرَ طِينة آدمَ أربعين يومًا - أو أربعين ليلةً - ثم قال بيدِهِ هكذا، فخرجَ في يمينِه كلُّ طيبٍ، وخرجَ في الأُخرى كلّ خبيثٍ .. "الحديث. رواه الدارقطني في "الأفراد" (۲۲۲۱) مر فوعًا، وقال: تفرَّدَ به يحيى بن كثير أبو النضر البصري التيمي، وعاصم مر فوعًا، ورواه عَمرو بن علي، عن مُعتمر، عن يزيد بن زريع، ويحيى بن سعيد، ومعاذ بن معاذ، عن التيمي عنه، عن سَلهان، أو ابن مسعود قال: (إن الله ﷺ خَر طينة آدم)، وهذا هو المحفوظ موقوف.

وقال في «العلل» (٥/ ٣٣٨): يرويه سُليهان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سَلهان، أو ابن مسعود موقوفًا، وهو الصَّحيح، ومن رفعه فقد وهم. اهـ

والموقوف: رواه الدارمي في «النقض» (٥٢)، والآجري في «الشريعة» (٤٣١)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢٠٠١)، وابن منده في «التوحيد» (٤٨٤)، والفريابي في «القدر» (١٠) عن سَلمان، أو عبدالله بن مسعود رَالله عن سَلمان، أو عبدالله عن مسعود رَالله عن سَلمان، أو عبدالله عن مسعود السلام الرّاوي.

# الـمُجْتبي (١)، خلْقًا على صورتِه تبارك وتعالى (٢)، ونفخَ فيهِ مِن رُوحـه

ورواه موقوفًا كذلك ابن جرير في «التاريخ» (١/ ٩٣)، والآجري في «الشريعة» (٢/ ٤٣)، وابن منده في «التوحيد» (٤٨٥)، عن سلمان ، من غير شك.

وإسناده صحيح كما قال الدارقطني، ولا يخفى أن مثله لا يقال بالرَّأي فله حُكم الرَّفع. والله أعلم. [وانظر: تحقيق «النقض» للسماري]

قلت: ومن العجيب أن يرد بعض المشتغلين بتحقيق كتب السلف هذا الأثر بأن الصحابي المن أخذه (من جراب أهل الكتاب) فلا يقبل منه! فلعله تفطن لما للم يتفطن له أئمة السُّنة والاعتقاد الذين رووا هذا الأثر في مصنفاتهم من غير ردِّ ولا نكير.

ولكن لعل هذه التهمة دخلت عليه وعلى غيره من شبه أهل التحريف والتعطيل من الجهمية والأشاعرة وغيرهم، فهم يردون كثيرًا من هذه الروايات وما دلت عليه من إثبات الصفات بحُجَّة أنها مُتلقَّاة من أهل الكتاب!

وهذا كما لا يخفى طعن في الصحابة ، وذلك باتهامهم أنهم يروون في ديننا ما لا يجوز لهم روايته، ويصفون الله تعالى بها يتنزَّه الله عنه!

ومنها هذا الأثر؛ فهذا البيهقي الأشعري في كتابه «الأسهاء والصفات» (١٥١/١) الذي ملأه بالتحريف والتأويل للصفات يقول بأن سلمان الفارسي الله - وهو رواى هذا الأثر - قد أخذه عن أهل الكتاب!

قال ابن تيمية كَنْلَمْهُ في «مجموع الفتاوى» (١٣/ ٣٤٥): ومع جزم الصاحب فيها يقوله، فكيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب، وقد نهوا عن تصديقهم. اهـ وسيأتي في أثناء حواشي هذا الكتاب ردُّ على هذه الشبهة الجهمية التي يَـرُدُّون بها كثيرًا من صفات الله تعالى.

- (١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَبْإِبْيِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَتَى ﴾ [ص:٧٥].
- (٢) يشير إلى حديث: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن»، وسيأتي برقم (٣٧).

تخصيصًا له مِن بين الورى (١)، ينزِلُ إذا ثُلُثُ الليلِ مضَى، مِن عرشِه إلى السَّماءِ الدنيا، بلا كيف، ولا شبه له، ولا مِثل في الورَى، فيقولُ: هل مِن سائلِ ؟ هل مِن تائبِ ؟ هل مِن مُستغفِرٍ ؟ كذلك إلى الصَّباح المُجتلى (٢).

(١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ﴾ [السجدة: ٩].

(۲) يشير إلى حديث أبي هريرة هُ أن رسول الله على قال: «ينزِلُ ربَّنا عَلَىٰ كلَّ ليلةٍ إلى السَّماءِ الدنيا حِينَ يبقى ثلثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فيقولُ: مَن يدعوني فأستجِيبَ له، ومن يستغفرني فأغفر له». [رواه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (١٧٢١)]. قال الفضيل بن عياض يَعَلِينُهُ: إذا قال الحهمي: أنا أكف برب بن ل و يصعد،

قال الفضيل بن عياض كَثَلَتْهُ: إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب ينزل ويصعد، فقل: آمنت برب يفعل ما يشاء. [«مجموع الفتاوى» (٥/ ٣٨٦)].

وقال نُعيم بن حماد كَمْلَشُهُ: حديث النزول يرد على الجهمية قولهم، قال: ينزل بذاته وهو على كرسيه. [«التمهيد» لابن عبد البر (٧/ ١٤٤)]

قلت: والمعطلة من الجهمية والأشاعرة وغيرهم إما أن ينفوا نزول الله على صراحة، وإما أن يأتوا بألفاظ مجملة يريدون منها إبطال حقيقة النزول، كنفي الانتقال والحركة والزوال وغير ذلك من الألفاظ المبتدعة، ومن ذلك:

۱ - قول ابن حبان في «صحيحه» (۳/ ۲۰۰): ينزل بــلا آلـــة، ولا تحــرَّك، ولا انتقال من مكان إلى مكان. اهــ

٢- قال ابن حجر «الفتح» (١١ / ١٢٩) قال الكرماني: .. النزول محال على الله! لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السُّفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك! فليتأول ذلك بأن المراد: نزول ملك الرحمة ونحوه، أو يفوض مع اعتقاد التنزيه .. إلخ

٣ - قال ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» (ص٦٥): نُزول الله كناية عن نزول رحمته، أو بعض ملائكته؛ لتعاليه ﷺ عن الجهة، والمكان، والجسم، والزمان. اهـ قلت: النزول حق لا شك فيه، وأما الجسم، والانتقال، والجوارح، والأعضاء =

فَسُبِحَانَه مِن عزيزٍ له الأسماءُ الحسني، والمثَلُ الأعلى في الآخِرةِ والأُولى ﴿ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَينَ ﴾ [طه: ٦].

أَحَمْدُه على لطائِفِ نِعَمِه التي لا تُحصى، وأشكرُه على وظائفِ قسمِه التي لا تُحدُّ ولا تُستَقصى.

وأشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وحده لا شريك له، شهادةً عاليةَ النُّري،

وغيرها من الألفاظ المبتدعة التي يُشنع بها المعطلة على أهل السُّنة فإنها يطلقونها ويريدون منها نفي حقيقة صفات الله عَلَى وقد أنكرها غير واحد من الأثمة.

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل وَ الله الله الله الله عابرين في المسجد، فسمع قاصًا يقصُّ بحديث النزول، فقال: إذا كان ليلة النصف من شعبان، ينزل الله على إلى السهاء الدنيا، بلا زوال، ولا انتقال، ولا تغير حال، فارتعد أبي كَالله، واصفر لونه، ولزم يدي، وأمسكته حتى سكن، ثم قال: قف بنا على هذا المتخوِّض، فلها حاذاه، قال: يا هذا، رسول الله المحافير على ربه على ربه الله على منك، قل كها قال رسول الله الاعتقاد» لعبد الغنى المقدسي (٢١)]

وقال الدارمي تَعَلَّمْهُ في «النقض» (ص ٢٠): هذا الذي تكرره مَرَّة بعد مَرَّة: (جارح)، و(عضو)، وما أشبهه؛ حشو وخرافات وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين. وقال (١٤٨): وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله على المؤمنين بها قال الله أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاء، فقد ادعيت عليهم في ذلك زورًا وباطلًا، وأنت من أعلم الناس بها يريدون بها، إنها يثبتون منها ما أنت له معطل، وبه مكذب، ولا يتوهمون فيها إلَّا ما عنى الله ورسوله هم، ولا يدعون جوارح، ولا أعضاء كها تقوّلت عليهم، غير أنك لا تألو في التشنيع عليهم بالكذب؛ ليكونن أروج لضلالتك عند الجهال. اهـ

وانظر المقدمة المبحث السابع (إثبات المكان لله تعالى) ففيه زيادة بيان.

خالية المشرَب عن شوائب الفرى.

وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله الذي به أَسْرَى [٢/ أ] من المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقصَى، ورقًاه إلى سِدرَةِ المُنتهى، وأراه مِن آياتِهِ الكبرى، ثم دنا فتدلّى، فكان قابَ قوسينِ أو أدنى، فأوحى إلى عبدِه ما أوحى (١).

(۱) يشير إلى ما رواه البخاري في «صحيحه» (۷۵۱۷) عن شَريكِ بنِ عبدِالله بن أبي نَمِر، قال: سمعتُ أنسَ بن مالكٍ شهيقول - ليلةَ أُسري برسولِ الله شهمِ مِن مسجدِ الكعبةِ .. - فذكر حديث الإسراء بطوله، وفيه: « .. ثم علا به فوقَ ذلك بها لا يعلمُه إلّا الله، حتى جاء سِدرة المنتهى، ودَنا الجبّارُ رَبُّ العزَّةِ فتدلّى، حتى كان منه قابَ قوسينِ أو أدنى، فأوحَى الله فيها أوحَى إليه: خمسين صلاةً على أُمّتك، كلَّ يوم وليلةٍ .. ». الحديث.

وقد ردَّ بعضهم ما دلت عليه هذه الرواية من نسبة الدنو والتدلي إلى رب العزة على، وغيرها من الألفاظ التي ذكرت في حديث أنس ببسبب تفرد شريك بن عبدالله تَعَلَّلُهُ بها، ولا يُسلَّم لهم في ذلك في كثير منها.

وقد ردَّ عليهم الحافظ أبو الفضل ابن طاهر، فقال: تعليل الحديث بتفرد شريك، ودعوى ابن حزم أن الآفة منه، شيء لم يُسبق إليه؛ فإن شريكًا قَبِلَه أئمة الجرح والتعديل، ووثقوه، ورووا عنه، وأدخلوا حديثه في تصانيفهم، واحتجوا به، وروى عبدالله بن أحمد الدورقي، وعثمان الدارمي، وعباس الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: لا بأس به. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المدينة، حدَّث عنه مالك وغيره من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به؛ إلَّا أن يروى عنه ضعيف.

قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقة، وهو سليمان بن بلال.

قال: وعلى تقدير تسليم تفرده برواية: «قبل أن يوحى إليه»؛ فإن ذلك لا =

يقتضي طرح حديثه، فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يُسقط جميع الحديث، ولا سيها إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور، ولو تُرِك حديث من وَهِمَ في تاريخ، لتُرِكَ حديثُ جماعة من أئمة المسلمين. اهـ [«الفتح» (١٣/ ٩٣)].

قلت: وما دلت عليه هذه اللفظة من دنو الجبار على لم ينفرد بها شريك، كما في «الفتح» (٤٨٨/١٣) قال: وفي دعوى التفرد نظر؛ فقد وافقه كثير بن خنيس بمعجمة ونون، مصغر - عن أنس، كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «كتاب المغازى» من طريقه. اهـ

وهذه الزيادة رواها ابن جرير في «تفسيره» (١١/ ٥٠٩)، قال: حدثنا خلاد بن أسلم، قال: أخبرنا النضر، أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن كثير، عن أنس بن مالك شه قال: قال رسول الله شه نلا عرج بي مضى جبريل حتى جاء الجنة، قال: فدخلت، فأعطيت الكوثر، ثم مضى حتى جاء سدرة المنتهى، فدنا ربك فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ..».

ورواها ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (٤٣٦).

فهذه لفظة صحيحة، وقد جاءت الروايات عن الصحابة ، ومن بعدهم من التابعين على ما يشهد لها بالقبول والصحة، ونطق بها أهل السُّنة في مصنفاتهم وعقائدهم، ومن ذلك:

رواه الطبري في «التفسير» (١١/ ٥١٤)، واللالكائي (٩١٦). =

٢ - وعن أبي سعيد الخدري ، قال: لما أُسري بالنبي القترب منه ربه، فكان
 قاب قوسين أو أدنى.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٥٨)، وعزاه لابن المنذر، وابن مردويه. ٣- وروى ابن خزيمة في «التوحيد» (٤٣٥) بعد حديث شريك، عن عباد بن منصور، قال: سألت الحسن، فقلت: ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد ؟ قال: ربي. ثم قال ابن خزيمة كَلْلَهُ: وفي خبر كثير بن حُبيش، عن أنس ﴿: أن النبي ﴾، قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد الله. ثم ذكره.

قلت: كذا ضبط ها هنا: (حبيش) بالحاء المهملة والشين المعجمة، وقد تقدم قريبًا ضبطه بالخاء المعجمة والسين المهملة وعلى هذا الضبط أكثر كتب التراجم.

٤ - قال ابن خزيمة كَلَّلَهُ في «التوحيد» (١/ ١٨٤): فأما قوله جل وعلا: ﴿ ثُمُّ دَنَا فَلَدَكَ ۞ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْأَدُفَى ﴾ [النجم: ٨-٩] ففي خبر شريك بن عبدالله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك ، بيان وضوح أن معنى قوله: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ إنها دنا الجبار رب العزة لا جبريل. ثم ذكر سياق الحديث.

٥ - وقال أبو عوانه كَنْشُهُ في «مسنده» (١/ ١٣٢): أبواب في الرد على الجهمية، وبيان أن الجنة مخلوقة، وأن النبي الدخلها، وأنها فوق السموات، وأن السدرة المنتهى فوقها، وأن الله فوقها وأن النبي النتهى إليها، وأنه دنا من ربِّ العزة ورب العزة دنا منه قاب قوسين أو أدنى، وأن ما غشي السدرة من الألوان كان من نوره تارك و تعالى . . اهـ

٦- وقال ابن سريج عَيْلَتْهُ في رسالته التي كتبها في إثبات الصفات، وقد ساق فيها كثيرًا من الصفات: ونظائرها مما نطق به القرآن، كالفوقية، والنفس واليدين ... والدنو كقاب قوسين أو أدنى ... إلخ. [انظر كتابي: «الجامع في عقائد أهل الشّنة والأثر» (٤٣) عقيدة ابن سريج، فقرة (٥)].

٧- وقال ابن بطة رَحَلَتْهُ في «الإبانة الصُّغرى» (٣١٠): وأنه رَكِبَ البُّراق، =

وأتى بيت المقدسِ مِن ليلتِه، ثم عُرِجَ به إلى السهاءِ، حتى دنا مِن ربِّهِ فتدَلَّى، فكان قابَ قوسين أو أدنى. اهـ

٨- وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي عَلَشُهُ في كتابه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول» عند سرده لأحاديث الصفات التي يؤمن بها أهل السُّنة: وفي حديث المعراج في الصحيح: «.. ثم دنا الجبار رب العزَّة فتدلل حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى». اهـ «مجموع الفتاوى» (٤/ ١٨٤).

9 - وقال معمر بن أحمد الأصفهاني كَنْلَهُ في عقيدته التي حكى فيها إجماع أهل السُّنة: .. وإن النبي الله عُرج بروحه وبدنه .. فكان قاب قوسين أو أدنى .. إلخ. [«الجامع في عقائد أهل السُّنة والأثر» (٥٤/ عقيدة معمر)، فقرة (٣١) تحقيقي].

• ١ - قال ابن القيم كَلَنْهُ وهو يتكلم عن لوازم معارضة الوحي بالعقول والآراء: ومن لوازمه - بل صرحوا به - أن رسول الله لله لله يعرج به إلى الله حقيقة، ولم يدن من ربه حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، ولم يرفع من عند موسى إلى عند ربه مرارًا يسأل التخفيف لأمته، فإن (من) و (إلى) عندهم في حق الله تعالى محال، فإنها تستلزم المكان ابتداء وانتهاء. اهـ «مختصر الصواعق» (٢/ ٢٦٤).

وقال في «النونية» (١/ ١٩٤):

وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قُربه من ربه قوسان وقال أيضًا (٢/ ٤٤٦):

وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكروا المعراج بالبهتان ودنا من الجبار جل جلاله ودنا إليه الرب ذو الاحسان

ومن أهل العلم من ردهذه اللفظة في هذا الحديث لمخالفتها لما ثبت مرفوعًا وموقوفًا في تفسير قوله تعالى في سورة النجم: ﴿ وَلَقَدْرَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى ﴾ [النجم: ١٣]، فإن المراد بها جبريل على، كما بين ذلك ابن القيم، فقال في تعقبه على الهروي في استدلاله بهذه الآية، قال: كأنه فهم من الآية: أن الذي دنى فتدلّى فكان من محمد على قات قوسين أو أدنى: هو الله على، وهذا وإن قاله جماعة من المفسّرين؛ =

فالصحيح: أن ذلك هو جبريل عليه الصَّلاة والسَّلام، فهو الموصوف بها ذُكِرَ من أول السورة إلى قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنَعَىٰ ﴾ هكذا فسَّره النبي ﷺ في الحديث الصَّحيح. قالت عائشة سَنَّ: سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية، فقال: «جبريل لم أرّه في صورَتِه التي خُلِقَ عليها إلَّا مرَّتين».

ولفظ القرآن لا يَدل على غير ذلك من وجوه .. ثم أطالَ في ذكرها حتى أوصلها إلى ستة عشرَ وجهًا. [«المدارج» (٣/ ٣١٩) بتصرف يسير].

فهذا الدنو والتدلي في هذه الآية لا يعارض به ما ثبت في حديث أنس همن نسبة الدنو والتدلي للرب هذه فإن هذا غير هذا كها قال ابن القيم رحمه في «زاد المعاد» (٣/ ٣٨): وأما قوله تعالى في سورة النجم: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴾ [النجم: ٨] فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في (سورة النجم) هو دنو جبريل وتدليه كها قالت عائشة وابن مسعود في والسياق يدل عليه، فإنه قال: ﴿ عَلَّهُ سَدِيهُ الْفُونَ الْوَنَى ﴾ وهو جبريل ﴿ دُومِرَةٍ فَاسْتَوَى اللهُ وَهُو اللهُ وَالمَا اللهُ فَي اللهُ فَا المعلم الشديد القوى، وهو ذو المرّة أي: القوة، وهو الذي كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى، وهو ذو المرّة أي: القوة، وهو الذي المنوى بالأفق الأعلى، وهو الذي دنى فتدلى فكان من محمد في قدر قوسين أو أدنى، فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتدليه، ولا تعرّض في سورة النجم لذلك، بل فيها أنه رآه نزلة أُخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل، رآه محمد في على صورته مرتين؛ مرّة في الأرض، ومرّة عند سدرة المنتهى. والله أعلم. اهـ

قال ابن كثير كَنْلَمْهُ في «تفسيره» (٧/ ٥٤٥): فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء، بل قبلها، ورسولُ الله في الأرض، فهبط عليه جبريل عيه، وتدلّى إليه، فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها، له ستهائة جناح، ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني: ليلة الإسراء، وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعدما جاءه جبريل عيه أول مرة، فأوحى الله إليه صدر سورة =

اقرأ، ثم فتر الوحي فترة .. حتى تَبدّى لـ ه جبريـل ورسـول الله و الأبطـح في صورته التي خلقه الأفـق، فـاقترب منه وأوحى إليه عن الله و المره به، فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جـاءه بالرسالة، و جلالة قَدْره، وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه.

ثم ذكر حديث شريك عن أنس في حديث الإسراء: (ثم دنا الجبار رب العزَّة فتدلى)، وقال: فإن صح فهو محمول على وقت آخر، وقصة أُخرى، لا أنها تفسير لهذه الآية؛ فإن هذه كانت ورسول الله في الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُفَرَىٰ ۚ ﴾ غيذ سِدرة المناه في ليلة الإسراء، والأولى كانت في الأرض. اهـ

قلت: وقد صحَّ الحديث كما تقدم والحمد الله.

واعلم أن معظم من طعن في هذه اللفظة من هذا الحديث هم معطلة الصفات؛ لأن فيها إثبات دنو الله تعالى من نبيه ، وهذا تجسيم عندهم تأباه قلوبهم وعقولهم، ولهذا هم يستبشعونه ويردونه بشدَّة، ومن ذلك ما قاله الخطابي: ليس في هذا الكتاب - يعني: صحيح البخاري - حديث أشنع ظاهرًا، ولا أشنع مذاقًا من هذا الفصل، فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر، وتمييز مكان كل واحد منها، هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل. ثم اختار أن هذا الحديث رؤيا منام، أو أن أنسًا على عزه إلى النبي . [«الفتح» (١٣/ ٤٤٣)]

قلت: بل والله الشناعة والبشاعة في قول من رد الأحايث الصحاح بعقله ولم تطب نفسه لها، وذهب فيها مذهب الجهمية ومن تأثر بهم من الذين يزنون كلام الله وكلام رسوله بعقولهم التي تشبّعت بالتعطيل والتحريف لكلام الله تعالى ولكلام رسوله ، وإلّا فأين أئمة السلف وعلماء السّنة عن هذه الأحاديث التي عند المعطلة منكرة ؟!

وهكذا هم يحاولون الطعن في أحاديث الصفات بكل ما أوتوه من مكر، إما بردة صراحة، وإما برده بتأويله، وإما رده بالطعن في رواته ولو كانوا أصحاب النبي بلغ بأنهم يروون ما لا يفهمون! أو أنهم تلقوه عن أهل الكتاب وحدثوا به مع ما فيه من التشبيه والتجسيم! أو بمجرد ما يحسبون أنه حق وصواب! كها هو مقتضى قول الخطابي في هذا الحديث، فقد ادعى أن أنسًا محكاه من تلقاء نفسه لم يعزه إلى النبي با وكذا صنيعه مع ابن مسعود في قصة اليهودي الحبر الذي جاء إلى النبي في فقال للنبي النبي النبي الله يضع السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، فقال الصحابي ابن مسعود في فضحِكَ النبي والأرضين على إصبع، والمحتى بَدَت نَواجِذُه تصدِيقًا لقولِ الحَبْر.

فقال الخطابي: إنها هذا من الصحابي ظنًا منه وحسبانًا.

ثم ردَّ هذا الحديث بأنه من أحاديث الآحاد التي لا تقبل في أبواب الصفات، وأيضًا هو من قول اليهود المشبهة فلا يلتفت إليه. «أعلام السُّنن» (٣/ ١٨٩٨).

وقد رد عليه وعلى أمثاله ابن خزيمة تَخلَله في «التوحيد» (١٧٨/١) فقال: .. وقد أجل الله قدر نبيه عن أن يُوصف الخالق البارئ بحضرته بها ليس من صفاتِه، فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضَحِكًا تبدو نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائلِه، لا يصف النبي بهذه الصّفة مؤمن مُصدّقٌ برسالتِه. اهـ

وقال (١/ ١٨٧): (باب إثبات الأصابع لله تعالى الله على النبي الله قيلًا له، لا حكايةً عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعِنادِ أن خبر ابن مسعود النبي اليس هو قول النبي الله والله والكر أن يكون ضحك النبي الله تصديقًا للهودي). اهـ

وأما قول الخطابي في حديث المعراج: (إن ذلك يقتضي تحديد المسافة بين أحـد المذكورين وبين الآخر، وتمييز مكان كل واحد منهما).

فهو صريح في نفي علو الله تعالى على خلقه، إذ لا تمييز بين مكان الخالق =

ورآه بعينِه مرَّةً بعدَ أُخرى (١)، صلى اللهُ عليهِ وعلى آله وصحبِه أئمَّة

تعالى وبين المخلوق، ولا مسافة ولا تحديد بينهما، فإما أن يكون الرب تعالى حالًا في خلقه، ومداخلًا لهم، فهو في كل مكان، وهذا مذهب الحلولية الذي أجمع أهل السُّنة على كفرهم.

وإما أنه لا مكان لله أصلًا، لا في جهة العلو ولا في غيرها من الجهات، فه و عدم لا وجود له، والعدم هو إله المعطلة والملاحدة. فنعوذ بالله من ذلك.

واعلم أن صفة الدنو التي دلَّ عليها حديث المعراج هي ثابتة في غير ما حديث، ومنها: ما رواه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨)، عن ابن عمر أنه سمع النبي على يقول في النجوى: «إن الله يُدني المؤمن فيضع عليه كنف ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ .. »، الحديث.

قال الدارمي كِلللهُ «النقض» (ص٣٥٣): فتأويل هذا: أنه على الستر، مع القرب والدنو والمناجاة التي قالها النبي على الهـ

(١) رؤية النبي ﷺ لله ﷺ في ليلةِ المعراج بعينه من الـمسائل التي حصلَ فيها خـلافٌ بين أهل السُّنة والجماعة.

وقد نصَّ جماعة من العلماء على إثبات رؤية النبي الربه الله بعينه ليلة المعراج، وممن نصَّ على ذلك: معمر بن أحمد الأصفهاني، وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي، وابن النَّجاد، والقاضي أبو يعلى الحنبلي، وابن البناء الحنبلي، وأبو القاسم الأصبهاني، وغيرهم.

والاختلاف في هذه المسألة قديم كما قال الإمام أحمد كَلَشْهُ لما سُئِلَ عن حديث ابن عباس الله أن محمدًا الله وأى ربه، فقال: في رُؤية الدنيا قد اختلفوا، أما رُؤية الآخرة فلم يختلف فيه إلَّا هؤلاء الجهمية. [«المنتخب من العلل» (١٨١)]

وقد استدلَّ من ذهب إلى أن النبي الله وأى ربه بعينيه ببعض الأحاديث والآثار التي تنصُّ صَراحة على ذلك، وقد تكلمت عنها في تحقيق كتاب «الرَّد =

على المبتدعة» (فقرة/ ١٨١ - ١٩٠) لابن البناء الحنبلي.

واستدلوا كذلك بها تقدم تقريره من دنو الرب تعالى وتدليه من نبيه في ليلة المعراج، وهذا ليس فيه إلَّا إثبات الدنو وليس فيه التصريح برؤية العين، ولا يلزم منه الرؤية، فنقف مع النص ولا نزيد عليه.

قال ابن تيمية كَالله في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ١٥٧): الذي عليه أكثر أهل السُّنة والحديث إثبات رُؤية محمد الله ربه، لكن اختلفوا هل يقال: (رآه بعينه)، أو يقال: (رآه)، ولا يُقال رآه بعينه ولا بقلبه ؟ على ثلاثة أقوال .. اه [وانظر: «مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٨٦)]

قلت: ثبت عند مسلم في «صحيحه» (٣٥٥) من حديث ابن عباس رضي أنه قال: رأى النبي ربه بقلبه. وفي لفظ (٣٥٦): رآه بفؤادِه مرتين.

وثبت عن عائشة رَشِي أنها قالت: من زعمَ أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفِرية .. [رواه البخاري (٣٢٣٤)، ومسلم (٣٥٨)].

ولقد جمع بعض أهل العلم بين هذين القولين، فقال: (عائشة أنكرت رُؤية العين، وابن عباس أثبت رُؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مُطلقة، أو مُقيدة بالفؤاد، تارة يقول: (رأى محمد ربه)، وتارة يقول: (رآه بفؤاده)، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه .. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحدٍ من الصَّحابة ، ولا في الكتاب والسُّنة ما يدلّ على ذلك، بل النُّصوص الصَّحيحة على نفيه أدلّ، كما في «صحيح» مسلم (٣٦٢) عن أبي ذر الله قال: سألت النبي هل رأيت ربك ؟ فقال: «نورٌ أنّى أراه».

[انظر كلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٥٠٩ -١٠٥)، و «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٥٠)]

وأما رؤية نبينا الله الله الله على أنه المرض؛ فقد اتفق أهل السُّنة على أنه لـم ير ربه بعينيه في الأرض، وأن كل حديثٍ فيه ذلك فهو كذبٌ باطلٌ باتفاق علياء المسلمين. [«مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٨٦-٣٨٩))]

الهُدى، وأزمَّةِ التُّقي، وسلم تسليمًا كثيرًا.

الكتاب والسُّنةِ، وما ذكروه في كتبهم وتصانِيفِهم.

#### أما بعد،

فإن سائلاً سألني، وقال: (أُحِبُّ أن تجمعَ ما جاء في إثباتِ الحلِّ لله تعالى)، ويعنى بذلك: حدُّ لا يَعلمه إلَّا الله.

وأما مَن زعمَ أن لله عَلَى حدًّا يعلَمُه غيرُه؛ فهو: ضالٌ، مُضِلٌ، مُبتدعٌ. فأجبتُ إلى ذلك، وجمعتُ في كتابي هذا شيئًا يسيرًا من مذهب علماءِ السَّلفِ وأئمتِهم، وما رُوي وصحَّ عنهم، وما احتجُّوا في ذلك من

منهم: الإمام عبد الله [٢/ب] بن الـمُبارك، والإمام أبو عبدالله أحمد ابن حنبل (١)، وإسحاقُ بن رَاهويه (٢)، وعثمانُ بن سعيد

[رواه أحمد (٥/ ٣٢٤)، والنسائي (٧٧٦٤)، وإسناده صحيح]

- قال البربهاري كَلَسَّهُ في «شرح السُّنة» (٥١): من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا، فهو كافِرٌ بالله كالله الها

(١) ابن محمد بن حنبل، توفي سنة: (١٤ ٢هـ) كَثْلَلْهُ، وهو إمام أهل السُّنة والجماعة. قال الشافعي كَثْلَلْهُ: أحمد إمام في السُّنة.

(٢) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي، أبو يعقوب، المعروف بابن راهويه، توفي سنة: (٢٣٨هـ) كَاللهُ.

قال أحمد بن حنبل تَحَلِّلَهُ: مثل إسحاق يُسأل عنه! إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وقال: لا أعرف لإسحاق بالعراق نظيرًا.

الدارمي(١)، وأبو عبدالله ابن بطَّة (٢)، وأبو إسماعيل الأنصاري (٣)،

(۱) الإمام المشهور المتوفى سنة: (۲۸۰هـ) كَلْشُهُ، وهو صاحب كتاب «نقص عثمان ابن سعيد على الجهمية العنيد»، وكتاب: «الرَّد على الجهمية».

وقد تقدم في المقدمة (ص ١٢) ثناء أهل العلم على كتابيه، وأنهما من أفضل ما صنف في أبواب السُّنة والرد على الجهمية المعطلة.

(٢) عُبيدالله بن محمد العُكبري، الإمام المشهور، صاحب سنة واتباع، توفي سنة: (٣٨٧هـ) رَحَلَلله. جاء في ترجمته في «السير» (١٦/ ٢٩٥): الإمام القدوة، العابد، الفقيه، المحدث، شيخ العراق. اهـ

من أشهر مصنفاته: «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»، والمشهور: بـ «الإبانة الكبرى»، مُصنف كبير في بيان عقيدة أهل السُّنة، سار فيه على طريقة أهل الأثر في الاستدلال بالكتاب والسُّنة وآثار السّلف مع ذكر الأسانيد لكل ما يورده، وله كذلك: «الشرح والإبانة على أصول السُّنة والديانة»، والمشهور: بـ «الإبانة الصُّغرى»، وهي رسالة نافعة مختصرة في عقيدة أهل السُّنة، وقد وفقني الله بتحقيقها والتعليق عليها، وله كذلك كتاب «إبطال الحيل»، وغيرها.

(٣) هو عبدالله بن محمد بن علي، أبو إسهاعيل الهروي (٤٨١هـ) كَلَّلَهُ، صاحب كتاب: «ذم الكلام وأهله»، و «الأربعين في دلائل التوحيد»، و «الفاروق».

وهو صاحب كتاب «منازل السائرين» الذي ذمَّه قومٌ من أهل السُّنة بسببه، وقدحوا فيه بذلك، كما قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣٣/ ٥٥): وقد كان شيخنا ابن تيمية بعد تعظيمه لشيخ الإسلام يحطِّ عليه، ويرميه بالعظائم بسبب ما في هذا الكتاب. اهـ

وقال ابن رجب «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ١١٨): له كلام في التصوف والسلوك دقيق، وقد اعتنى بشرح كتابه «منازل السائرين» جماعة، وهو كثير الإشارة إلى مقام الفناء في توحيد الربوبية، واضمحلال ما سوى الله تعالى في الشهود لا في =

وأبو القاسم ابن مَندَه (۱)، وإسماعيل بن الفضل الأصبَهَاني (۲)، والقاضي أبو يعلى ابن الفرَّاء (۳)، والإمام

الوجود، فيتوهم فيه أنه يشير إلى الاتحاد حتى انتحله قوم من الاتحادية، وعظموه لذلك، وذمَّه قومٌ من أهل السُّنة، وقدحوا فيه بذلك، وقد برَّأه الله من الاتحاد، وقد انتصر له شيخنا أبو عبد الله ابن القيم في كتابه الذي شرح فيه «المنازل» [يعني: «مدارج السالكين»]، وبيّن أن حمل كلامه على قواعد الاتحاد زور وباطل. اهـ

وقد أُخِذ على الهروي كذلك كلامه في الجبر، كما في «مجموع الفتاوى» (مجموع الفتاوى» (مجموع الفتاوى» (٣٣٩) لابن تيمية، فالله أعلم.

(۱) هو عبدالرحمن بن أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبراهيم بن منده العبدي، الأصبهاني، توفي سنة: (٤٧٠هـ) يَحَلَلْهُ.

وقد كان من بيت عِلم وفضل. قال تلميذه الدقاق: وله تصانيف كثيرة، وردود جَـمَّة على الـمبتدعين والـمنحرفين في الصفات وغيرها. اهـ

قلت: ووالده الحافظ صاحب التصانيف، ككتاب «التوحيد»، و «الإيهان». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٢٨).

- (٢) التيمي الأصبهاني المعروف: بـ (قوام السُّنة)، توفي سنة: (٥٣٥هـ) كَعْلَللهُ. صاحب كتاب: «الحُجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السُّنة».
- (٣) هو محمد بن الحُسَين بن محمد بن الفرَّاء البغدادي، توفي سنة: ( ٤٥٨هـ)، وهو من كبارِ الحنابلة في وقتِه، تأثر بالمتكلمين من: الكُلَّابية، والأشاعرة، وغيرهم، وألَّف على طريقتِهم كتابه «مختصر المعتمد في أصول الدين».

قال ابن تيمية كَنْلَنْهُ في «درء التعارض» (٧/ ٣٤-٣٥) وهو يتكلّم عمن تأثّر بأئمة النُّفاة من الجهمية والمعتزلة: (نوع ثالث: سمعوا الأحاديث والآثار، وعظّموا مذهب السلف، وشاركوا المتكلِّمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السُّنة والحديث، لا من جهة =

### أبو الحسن بن الزَّاغُوني (١)، والحافظ أبو العسلاء

المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظنّوا صحة بعض الأصول العقلية للنُّفاة الجهمية، ورأوا ما بينها من التعارض. وهذا حال ... القاضي أبي يعلى، وابن عقيل وأمثالهم.

ولهذا كان مِن هؤلاء .. تارة يُفوِّضون معانيها ويقولون: تجري على ظواهرها كما فعل القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك ..). اهـ

قلت: وله في كتابه: «إبطال التأويلات» تفويض لمعاني الصفات، انظر: (١/ ٢٠٦ و ٢٤٢)، وغيرها.

انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٦١)، و «تاريخ بغداد» (٢/ ٣٥٤)، و «المنهج الأحمد» (٢/ ١٢٨)، و «السير» (١٨/ ٨٩-٩٢).

(۱) هو علي بن عبدالله بن نصر بن السّري بن الزَّاغوني البغدادي، توفي سنة: (۲۷هـ) - اختُلِف في اسمه - كان من فقهاء الحنابلة، اشتغلَ بالنظرِ في علمِ الكلام!! فوافقهم في كثيرِ من مسائلهم الكلامية.

ومَنها: إنكاره قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى: كالاستواء، والنُّزول، والإتيان، والمجيء، ونحوها.

ومنها قوله: أول واجب على العباد هو النظر، ومعرفة الله لا تحصل إلَّا به. انظر: «درء التعارض» (٩/ ٤٥).

ومنها: نفي الحكمة كقول الجهمية، والأشاعرة، ومن تبعهم من المجبرة الذين قالوا: يفعل ما يشاء لا لحكمة، فأثبتوا القدرة والمشيئة، وهذا تعظيم، ونفوا الحكمة لظنهم أنّها تستلزم الحاجة. [«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٨/ ٣٧)]

وقد أكثر ابن تيمية كَلِنَهُ في كتبِه من تتبع أقوال ابن الزاغوني والرد عليها، وخاصة في كتابه «درء التعارض».

انظر ترجمته في : «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٤٠١)، و «شذرات الذهب» (٤/ ٨٠).

الهَمَذَاني (١) ﴿.

وكلُّ واحدٍ منهم: له تصانيف كثيرة، وإمامٌ مِن أئمةِ الإسلامِ، وحافِظٌ مِن الحُفَّاظِ، وعالِمٌ مِن العلماءِ، وفقيهٌ من الفقهاءِ، وشيخٌ من المشايخ، فكُلُّهم من أصحابِ الحديثِ، يعرفون تفسيرَ القرآن العظيم، والأحاديث عن النبي عَلَيْ وتأويلها (٢).

واحتجُّوا في إثباتِ الحدِّ للله عزَّ وجلَّ بنصِّ الكتابِ والسُّنة.

وما قالوا في ذلك بالمقاييس والآراء، ولا بأهواء أنفسهم؛ وإنها قالوا بدلائل وبراهين من الكتاب والسُّنة.

ولا يكون على [٣/أ] وجه الأرضِ أحدٌ أعلَمَ بالكتابِ والسُّنةِ مِن أصحاب الحديث (٣).

(۱) هو الحَسَن بن أحمد بن الحَسَن بن أحمد العطَّار، أبو العَلاء (٥٦٩هـ) يَعْلَلْهُ. قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٨٦/١٢): كان على طريقةٍ حسنةٍ، سخيًّا، عابدًا، زاهدًا، صحيح الاعتقاد. اهـ

وقال الذهبي في «السير» (٢١/ ٤٤): وكانت السُّنة شعاره ودثاره اعتقادًا وفعلًا .. كان أبو العلاء الحافظ في القراءات أكبر منه في الحديث، مع كونه من أعيان أئمة الحديث. اهـ

قلت: له جُزءٌ منشور بعنوان: «فُتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذمّ الاختلاف» درج فيها على طريقةِ السَّلفِ في الاستدلالِ: بالكتابِ، والسُّنةِ، والآثارِ. اظر: ترجمته في «السر» (٢١/ ٤٠)، و«شذرات الذهب» (٤/ ١٣١).

(٢) في قوله هذا نظر، فإن بعض من ذكرهم قد أخذت عليه مخالفات في الاعتقاد كما تقدم.

(٣) قال اللالكائي يَحْلَلله في مقدمة كتابه «اعتقاد أهل السُّنة» (١/ ٢٣) وهو يتكلم =

فمن يُخالفهم، ولا يقولُ ما قالوه، ولا يعتقِدُ ما اعتقدوه؛ فهو مُبتدِعٌ ضالً مُضِلُّ (١).

المُبارك: الإسنادُ من الدِّينِ، لولا الإسنادُ لقال مَن الدِّينِ، لولا الإسنادُ لقال مَن شاءَ ما شاء (٢).

عن أصحاب الحديث: فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة، وانحفظت بهم أصول السُّنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأُمة، والدعوة لهم من الله بالمغفرة، فهم حملة علمه، ونقلة دينه، وسفرته بينه وبين أُمته، وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه، فحريٌّ أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته، وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه .. فهي الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، والعصبة الهادية، والجاعة العادلة المتمسكة بالسُّنة التي لا تريد برسول الله بديلًا، ولا عن قوله تبديلًا، ولا عن سنته تحويلًا، ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان .. إلخ.

وانظر كتاب: «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي.

(۱) وكذا قال حرب الكرماني رَخَلَشُهُ فيمن خالف أهل السنة وما اعتقدوه وأجمعوا عليه، فقال في عقيدته: هذا مذهبُ أئمِّة العلم .. وأهل السُّنةِ المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، من لدن أصحاب النبيِّ إلى يومنا هذا، وأدركتُ مَن أدركتُ مِن علماءِ أهلِ العراقِ، والحجازِ، والشامِ وغيرهم عليها، فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب، أو طعنَ فيها، أو عابَ قائلها؛ فهو مخالفٌ، مبتدعٌ، خارجٌ مِن الجهاعةِ، زائلٌ عن منهج السُّنةِ وسبيلِ الحقِّ. اه [ «السُّنة» لحرب الكرماني (١ و ٩٠) بتحقيقي]

(٢) رواه مسلّم في «مقدمة صحيحه» (١/ ١٥)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ١٦)، والهروي في «ذم الكلام» (١٠١٦).

وفي «شرف أصحاب الحديث» (٨٠) قال ابن المبارك كَلَنْهُ: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد، كمثل الذي يرتقى السطح بلا سُلَّم.

٢ - وقال سُفيان الثوري: الإسنادُ سِلاحُ المؤمن؛ فإذا لم يكن معه سِلاحُ فبأيِّ شيءٍ يُقاتل ؟ (١).

## ٣- وعند أهل العلم:

أن مَن ادَّعى في خبرٍ رُوِيَ بإسنادٍ أنه خطأٌ لا يجوز العملُ به؛ فقوله مردودٌ عليه؛ لم يُصدَّقْ إلَّا ببرهانٍ واضحٍ، مع إسنادٍ أصح منه، مِن ثقةٍ يشهدُ أنه غير صحيح.

وإن عجزَ عن ذلك، فقوله مردودٌ عليه؛ لأنه كذِبٌ وزورٌ، وما قلناه أصحُّ وأولى أن يُصدَّق.

وهكذا يفضحُ اللهُ مَن عاندَ الحقَّ، واتَّبع الباطِلَ بالهوى والرَّأي والقياس.

وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ وَصَادِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١].

فصحَّ أن مَن لم يُبرهِن من الكتابِ، أو مِن [٣/ب] السُّنةِ، أو إجماعٍ من الصَّحابةِ على صحَّةِ قولٍ قالَه، أو فعلٍ فعلَه؛ فليس بصحيحٍ، ولا صادقٍ فيها قال أو فعل؛ بل افترى على الله ﷺ، وعلى

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۲۷)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۸۱)، والهروي في «ذم الكلام» (۹۰۶).

وفي «شرف أصحاب الحديث» (٢٩٦) عن سفيان الثوري يَحْلَللهُ قال: أكثروا من الأحاديث فإنها سلاح.

#### رسولِه ﷺ.

ومَن أجهلُ جهلًا، وأسخفُ عقلًا، وأسوأُ حالًا، وأضلُّ سبيلًا؛ مِن يَسمعُ مِن هؤلاء رؤساء الجُهال بلا دلائِلَ، ولا براهين، ويردُّ الحقَّ الذي صحَّ عن أئمَّةِ المسلمين وعلمائهم بدلائلَ وبراهين من الكتاب والسُّنة.

فهذا نحن نروي عن أئمَّةِ المسلمين وعلمائِهم من أصحابِ الحديثِ، بأسانيد ودلائلَ نَنقلُها مِن كتبِهم المعروفةِ المشهورةِ عند أئمَّةِ المسلمين، أهل الحدِيثِ المُصنِّفين الثِّقاتِ، المعروفِين العدولِ الصَّالحين (١).

فمن أين لهم هذه الحذلَقَةُ والفلسفةُ على أن يَردُّوا على الله، وعلى

<sup>(</sup>۱) وهذه هي الطريقة التي أمر الله تعالى ورسوله باتباعها، وأجمع عليها أئمة السُّنة في كل مكان، كما نقل إجماعهم عليها حرب الكرماني كَلْشُهُ في عقيدته، فقال: (والدِّينُ إنها هو: كتابُ الله عَلَى، وآثارُ، وسننُ، ورواياتٌ صِحاحٌ عن الثُقاتِ بالأخبارِ الصَّحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأوَّلُ المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدِّقُ بعضُهم بعضًا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي مُ أو الثاني الثقة المعروف، يصدِّقُ بعضُهم بعضًا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي أو أصحابِ النبي، أو التابعين، أو تابعِ التابعين، أو مَن بعدهم مِن الأئمةِ المعروفين المُقتدى بهم، المُتمسِّكين بالسُّنةِ، والمُتعلِّقين بالأثرِ، الذين لا يُعرَفون ببدعةٍ، ولا يُطعنُ عليهم بكذِبٍ، ولا يُرمون بخلافٍ، وليسوا أصحاب قياسٍ ولا رأي؛ لأن القياسَ في الدِّينِ باطلٌ، والرَّأي كذلك، وأبطل منه.

وأُصحابُ الرأي والقياسِ في الدين: مبتدعةٌ جهلةٌ ضلالٌ؛ إلّا أن يكون في ذلك أثرٌ عمن سلفَ مِن الأثمةِ الثقاتِ، فالأخذُ بالأثر أولى. اهـ[«السُّنة» لحرب (٨٧)]

ا ثبات الحد لله عز وجل \_\_\_\_\_\_

رسولِه على أئمَّةِ المسلمين وعلمائِهم مِن أهلِ الحديثِ ؟ [١/١] ولا أئمَّة للمسلمين غيرُ أصحاب الحديث.

3- أخبرنا الحافظُ أبو الحجَّاج يوسف بن خليل بن عبدالله الدِّمشقي، أنا أبو مسلم هشام المعروف بالمُؤيَّد بن عبد الرَّحيمِ بن الإخوةِ البغدادي - بأصبهان -، قال: قال الإمامُ إسماعيلُ بن محمد بن الفضل الأصبهاني يَخلَسُّهُ تعالى (۱): تكلَّمَ أهلُ الحقائقِ (۲) في تفسيرِ الحدِّ بعباراتٍ مُحتلِفَةٍ، محصولُ تلك العباراتِ: أن حدَّ كلِّ شيءٍ موضِعُ بينونتِه عن غيرِه.

فإن كان غرضُ القائِلِ بقوله: (ليس لله حدٌّ):

أ- لا يُحيطُ عِلمُ الخلقِ به؛ فهو مُصيبٌ.

ب- وإن كان غَرضُه بذلك: لا يحيطُ علمُ الله بنفسِه؛ فهو ضالٌ. ح- أو كان غرضُه: أن الله َ في كلِّ مكانٍ بذاتِه؛ فهو أيضًا ضالُّ (٣).

(١) وهو قوام السُّنة أبو القاسم التيمي كَثَلَثُهُ، وقد تقدمت ترجمته قريبًا.

<sup>(</sup>٢) وهم أهل السُّنة والتحقيق في العلم، وليس المراد بهم أهل الحقائق على طريقة أهل البدع من الصُّوفية وغيرهم الذين يُقسِّمون العلم إلى شريعة وحقيقة.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا النص في كتابه المشهور «الحُجَّة في بيان المحجة»؛ ولكن نقله عنه الذهبي في ترجمته في «السير» (٢٠/ ٨٥)، فقال: سُئل أبو القاسم التيمي سَرِّلله، هل يجوز أن يقال: لله حدّ أو لا؟ وهل جرى هذا الخلاف في السَّلف؟ فأحال: هذه من ألة أستعف من الحمال، عنه الغُوم ضها، وقلَّة وقو وفي على فأحال، عنه الغُوم ضها، وقلَّة وقو وفي على فاحل المؤمن ما المؤمن على المؤمن ال

فأجاب: هذه مسألة أستعفي من الجوابِ عنها لغُموضها، وقلَّة وقوفي على غرضِ السَّائلِ منها؛ لكني أُشِيرُ إلى بعضِ ما بلغني: تكلَّمَ أهل الحقائق .. إلخ ثم ذكر نحو ما ساقه المصنف.

٥- قال عثمان بن سعيد الدَّارمي - وهو إمامُ أهلِ المشرقِ -: زعمتِ الجهميةُ أن ليس لله حدُّ، وإنما يعنون بهذه الكلمة: أن اللهَ تعالى لا شيء [٤/ب]، إذ كان معلومًا عند الخلقِ كلِّهم أنه ليس شيءٌ يقعُ عليهِ اسمُ الشيء إلَّا وله: حدُّ، وصِفةٌ. فقولهم: (لاحدَّله): إنه لا شيء.

وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكُبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام:١٩] (١).

وقد علَّق عليه الذهبي بقوله: قلت: الصواب الكفُّ عن إطلاق ذلك، إذ لم يأت فيه نصُّ، ولو فرضنا أن المعنى صحيح، فليس لنا أن نتفوَّه بشيء لم يأذن به الله خوفًا من أن يدخل القلب شيء من البدعة .. اهـ

قلت: كيف يكون الصواب في الكفّ عن أمر نطق به أئمة السلف وعلماء السّنة ؟! وهم أخشى وأورع وأتقى لله منا، فما نحن إلّا متبعون لهم ؟ فقد نطقوا بذلك في إثبات علو الله تعالى على خلقه، واشتد نكيرهم وهجرانهم على من أنكرها كما تقدم بيان ذلك في المقدمة، فما علينا إلّا أن نلزم غرزهم، وأن يسعنا ما وسعهم. قال ابن تيمية كَمْلَلهُ في «مجموع الفتاوى» (٢/ ٤٧٧): السلف والأئمة أعلم بالإسلام وبحقائقه، فإن كثيرًا من الناس قد لا يفهم تغليظهم في ذم المقالة حتى يتديرها ويرزق نور الهدى. اهـ

(۱) قال الدارمي وَعَلَاللهُ في «رده على الجهمية» (١٦١): الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلّا بحدِّ وصفة، وأن [لا] شيء، ليس له حدُّ ولا صفة، فلذلك قلتم: لا حدَّ له، وقد أكذبكم الله تعالى فسمَّى نفسه أكبر الأشياء، وأعظم الأشياء، وخلاق الأشياء، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللهُ ﴾ [الأعام: ١٩]، وقال: ﴿ كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجَههُ، ﴾ [القصص: ٨٨]، فهو سمى نفسه أكبر الأشياء، وخلاق الأشياء، وله حدُّ وهو يعلمه لا غيره. اهـ

قال: ومذهب علماء السَّلف:

أن الله َ هو الأوَّلُ القديمُ (۱)، وله حدُّ لا يَعلمه غيرُه، ولكن ليس لأحدٍ أن يتوهَّم لـحدِّهِ غايـةً في نفسِه؛ ولكـن عليهم أن يؤمنوا بذلك، ويكلوا عِلمَ ذلك إلى الله تعالى (۲).

٦- قال أهلُ السُّنةِ: إن الله بكمالِه فوقَ عرشِه، يعلَمُ ويسمعُ مِن فوقِ العرشِ، لا يخفى عليه مِن خلقِه خافيةٌ، ولا يَحجُبُهم عنه شيءٌ، عِلمُه بهم فوقَ العرشِ مُحيط، وبصَرُه فيهم نافِذٌ.

قال اللهُ تعالى: ﴿ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأنعام: ٨٠]، ولم يقل: ذاتًا.

(۱) قال الشيخُ عبدالله أبا بطين يَخلَله في تعليقه على «لوامع الأنوار» (۱/ ٣٨) بشأن إطلاق (القديم) على الله من باب التسمية: لا يصحُّ إطلاقه على الله تعالى باعتبار أنه من أسمائه، وإن كان يصح الإخبار به عنه؛ [لأن] باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. والله تعالى أعلم. اهـ

وقال ابن تيمية كَلْشُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ١٧١): لما كان لفظ: (القديم) فيه نواح لا تدل مُطلقة إلّا على المتقدم على غيره، كان اسم (الأول) أحسن منه، فجاء في أسهائه الحسنى التي في الكتاب والسُّنة أنه (الأول)، وفرقٌ بين الأسهاء التي يُدعى بها وبين ما يُخبر به من الألفاظ لأجل الحاجة إلى بيان معانيها. اهوقال أيضًا في «درء التعارض» (٢/ ٣٩١): وقد اشتهر في اصطلاح المتكلمين تسميته: (بالقديم)، بل غالب المعتزلة ومن سلك سبيلهم غالبُ ما يسمونه: (بالقديم). اه [وانظر: «مجموع الفتاوى» (٦/ ١٤١-١٤٣)]

(۲) انظر نحوه في «النقض على المريسي» (باب الحد والعرش) (ص٥٧ و ١٣٣ و ٢٣١ و ٢٣١ و ٢٣٠)، و «الرَّد على الجهمية» (ص ٨٤)، وليس في شيء منها لفظ: (القديم)!!

وقال عَلَىٰ: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] (١). وقال: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۽ ﴾ [الأنعام:١٨] (٢). وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِبُ ﴾ [فاطر: ١٠] (٣). وقال: ﴿ إِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ [٥/أ] إِلَىٰ ﴾ [آل عمران: ٥٥]

(۱) قال ابن القيم كَلِمُلَهُ: في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [ص٥:] في سبع آيات من القرآن حقيقة عند جميع فرق الأُمَّة إلَّا الجهمية ومن وافقهم، فإنهم قالوا: هو مجاز، ثم اختلفوا في مجازه، فالمشهور عندهم .. بمعنى استولى ..

وقال: إن الإجماع مُنعقدٌ على أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه حقيقة لا مجازًا .. وقال: إن الجهمية لما قالوا: إن الاستواء مجاز، صرَّح أهل السُّنة بأنه مستوٍ بذاته على عرشه .. إلخ [«مختصر الصواعق» (٣/ ٨٨٨ و ٨٩٩ و ٢٠٩)].

- (٢) قال ابن القيم كَالله: وحقيقة الفوقية: علو ذات الشيء على غيره، فادعى الجهمية أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهر، كما يقال: الذهب فوق الفضة .. وهذا وإن كان ثابتًا للرب تعالى؛ لكن إنكار حقيقة فوقيته وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة: .. ثم ذكرها، ومنها: الخامس: أن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك، وأنه سبحانه فوق العالم بذاته، فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى المُستقرِّ في الفطر والعقول والكتب السماوية. اهد «مختصم الصواعق» (٣/ ١٠٦١).
- (٣) قال الكرجي القصاب تَعْلَشُهُ في «نكت القرآن» (٣/ ٦٩٤) عن هذه الآية: حُجَّة قاطعة لكل لُبسة على من يزعم أن الله بنفسه في الأرض، فكيف يصعد إليه ويجهم العمل الصالح وهو مع علمه بزعمهم في الأرض؟ بل هو في السياء على العرش بلا مِرية ولا شك، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. اه

وقال عز وجل: ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج:٤] (١). وقال: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل:٥٠]

(۱) قال الكرجي القصاب كَيْلَتْهُ في «نكت القرآن» (۳/ ۳۹۹) عن هذه الآية: دليل على أن الله جل جلاله بنفسه في السهاء؛ لأن (الهاء) في ﴿إِلِيَهِ ﴾ راجعة على الله ذي المعارج؛ فلو كان معهم في الأرض - كها يزعمون ويفترون به عليه - ما كان لذكر العروج إليه معنى، فقد وضح - بلا إشكال - خطأ قولهم لمن يلبسون عليه من الجهال، وإن كان غير مُشكل على أكثرهم بحمد الله ونعمته. اهـ

(٢) قال الكرجي القصاب تَعْلَشُهُ في «نكت القرآن» (٢/ ٦٨) عن هذه الآية: دليل على أن الله جل جلاله بذاته في السماء على العرش، وهذا والله من المصائب العظيمة أن يضطرنا جهلة المعتزلة والجهمية وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم، وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء. - ثم ذكر حديث النبي وقوله للأمة: «أين الله؟»، فقالت في السماء. وسيأتي ذكره قريبًا -.

وقال الكرجي: وهؤلاء الجهلة الأعداء لله يزعمون أنه في الأرض بنفسه كما هو في السماء، وهو في كل موضع من البر والبحر والهواء، وينكرون أنه على العرش سبحانه وتعالى عما يقولون علوًّا كبيرًا. وكيف كما يقولون - لعنهم الله - وهو يقول: ﴿ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِم ﴾.. إلخ.

قال ابن القيم: قد جاءت فوقية الرب مقرونة بـ (من)، كقوله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ فهذا صريح في فوقية الذات، ولا يصح حمله على فوقية الرُّتبة؛ لعدم استعمال أهل اللغة له. اهـ [«مختصر الصواعق» (٣/ ١٠٦٤)]

قلت: وهذه الآيات التي احتج بها الدشتي كَلَشْهُ هاهنا، ذكرها الدارمي في كتابه «النقض» (ص٥٨) فقال: فمن ادعى أنه ليس لله حدُّ فقد ردَّ القرآن، وادعى أنه لا شيء؛ لأن الله حدَّ مكانه في مواضع كثيرة من كتابه، ثم ذكر الآيات، وقال: فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحدِّ، ومن لا يعترف به فقد كفر =

وقد ورَدَ عن النبي ﷺ في هذا المعنى أحاديثُ صحيحة: ٧- حديثُ مُعاويةَ بن الحكم السُّلمي (١) [رضى الله عنه].

بتنزيل الله وجحد آيات الله. اهـ

وانظر التعليق السابق في بيان معنى هذا الحديث.

قال الدارمي كَلَنْهُ في «النقض» (ص٦٧): فقول رسول الله ﷺ: «إنها مؤمنة»، دليلٌ على أنها لو لـم تؤمن بـأن الله في الـسهاء لم تكن مؤمنة، وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلَّا من يحد الله أنه في السهاء كها قال الله ورسوله. اهـ

قلت: تأمل كلام هذا الإمام وقارنه بها تقدم نقله في المقدمة (ص ٤٠) عن ابن حجر بأن اليهودي الذي يقول: (لا إله إلّا الذي في السهاء) لا يقبل منه قوله؛ لأنه من مجسمة اليهود وهو كفر عندهم!! إلّا أن يكون جاهلًا لا يعرف التجسيم كحال الأمة السوداء التي قَبلَ النبي على قولها لجهلها!!

وقال الدارمي تَخلَشُهُ أيضًا في «الردعلى الجهمية» (٦٤): وفي قول رسول الله ﷺ: «أين الله ؟»، تكذيبٌ لقول من يقول: هو في كل مكان، لا يوصف بأين ؟ لأن شيئًا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال: أين هو ؟ ولا يقال: أين ؟ إلّا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. اهـ

قلت: وجميع أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم لا يصفون الله تعالى (بأين ؟)، وهم ينكرون هذا الحديث بشدة؛ لأنه يأخذ بحلوقهم، ويبطل مذهبهم الباطل في نفى علو الرب تعالى على خلقه.

قال القشيري الأشعري (٢٥ هـ) في «الرسالة القشيرية» (ص٣٧) وهـ ويقرر إنكار العلو: تعالى عن أن يقال: كيف هو؟ أو أين هو؟ .. اهـ وانظر: (ص١٢٣).

# ◄ وحديثُ حُصَين (١) والدعمران [ﷺ]، وغير ذلك من الأحاديث.

قال ابن تيمية كَلَيْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٤/ ٤٩٧): الإشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء وغير الدعاء باليد والأصبع أو العين أو الرأس أو غير ذلك من الإشارات الحسية قد تواترت به السُّنن عن النبي ، واتفق عليه المسلمون وغير المسلمين. اهـ

وقال الدارمي وَ النقض على بشر المريسي» (ص ٢٣٠): وأما قولك: لا يوصف (بأين؟)، فهذا أصل كلام جهم، وهو خلاف ما قال الله على ورسوله والمؤمنون؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ أَمِنهُم مَن فِ السَّمَاءِ ﴾، وقال للملائكة: ﴿ يَعَافُونَ رَبُهُم مِن وَالمؤمنون؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ أَلِرَحْنُنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾، فقد أخبر الله العباد أين الله، وأين مكانه، وأينه رسول الله في غير حديث، فقال: «من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء» .. فلو لم يوصف بأين كها ادعيت أيها المعارض لم يكن رسول الله في يقول للجارية: «أين الله ؟»، فيغالطها في شيء لا يؤيّن، وحين قالت: (هو في السماء)، لو قد أخطأت فيه لرد رسول الله في عليها وعلّمها؛ ولكنه استدل على إيهانها بمعرفتها أن الله في السماء، وكذلك روي لنا عن ابن المبارك .. فهذا القرآن ينطق بأن الله تعالى يوصف بـ (أين ؟) وهذا رسول الله في قد وصفه، وعليه درج أهل المعرفة من أهل الإسلام، فمن أنبأك أيها المعارض غير المريسي أن الله لا يوصف بـ (أين؟)، فأخبرنا به وإلا فأنت المفتري على الله الجاهل به وبمكانه. اهيوصف بـ (أين؟)، فأخبرنا به وإلا فأنت المفتري على الله الجاهل به وبمكانه. اهيوصف بـ (أين؟)، فأخبرنا به وإلا فأنت المفتري على الله الجاهل به وبمكانه. اهيوصف بـ (أين؟)، فأخبرنا به وإلا فأنت المفتري على الله الجاهل به وبمكانه. اهيوصف بـ (أين؟)، فأخبرنا به وإلا فأنت المفتري على الله الجاهل به وبمكانه. الهيوم يومران بن حُصين بي أن النبي في قال لأبيه: «يا حُصين، كم تعبد اليوم

(١) عن عِمران بن حُصين رَهِ أَن النبي اللهِ قال لأبيه: «يـا حُـ صَين، كـم تعبـد اليـومَ الـهـًا ؟» قال أبي: سبعةً: ستةً في الأرضِ، وواحدًا في السمـاء.

قال: «فأيّهم تعُدُّ لرغبتِك ورهبتِك ؟». قال: الذي في السَّماء ... الحديث.

رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١)، والترمذي (٣٤٨٣)، وقال: حسن غريب، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥٥٣٥)، والدارمي في «النقض» (٣٤٨)، والطبراني في «الدُّعاء» (١٣٩٣)، و«الأوسط» (١٩٨٥)، وقال: لـم =

يرو هذا الحديث عن شبيب بن شيبة إلَّا أبو معاوية. اهـ

وفي إسناده شبيب بن شيبة، ضعفه: ابن معين، والنسائي، والدارقطني، والبرقاني، وقال أبو داود: ليس بشيء. [«تهذيب الكمال» (١٢/ ٣٦٢-٣٦٤)].

وقد خالفه من هو أوثق منه، فأرسل الحديث عن الحسن البصري، وهو جويرية ابن بشير. رواه الترمذي في «العلل» (٢/ ٩١٨) قال: سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلّا من حديث أبي معاوية.

قال محمد: وروى موسى بن إسهاعيل هذا الحديث عن جويرية بن بشير، عن الحسن عن النبي الله مُرسلًا.

قال أبو عيسى: وحديث الحسن عن عمران بن حصين في هذا أشبه عندي وأصح. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه .. اهـ

ورواه الأصبهاني في «الحُجة في بيان المحجة» (٥٤).

وللحديث متابعات وشواهد يتقوّى بها؛ ومنها:

ما رواه البزار في «مسنده» (۹/ ۵۳/ ۳۵۸۰) من طريق العباس بن عبدالرحمن عن عمران بن حصين رافي.

وما رواه أحمد في «مسنده» (٤/٤٤٤)، وابن أبي شيبة (٢٦٧-٢٦٨)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٩٤). قال في «الإصابة» (٢/٨٦): إسناده صحيح.

وما رواه عبد بن حميد (٤٧٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥٥٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٩٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٨٩٩)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥١٠).

وما رواه ابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٧٧/ ١٧٧).

قال الدارمي رَحَيِّتُهُ في «النقض» (ص٦٨): فلم ينكر النبي الكافر إذ عرف إله العالمين في السياء كما قال النبي في فحصين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه، مع ما ينتحلون من الإسلام، إذ ميّز بين الإله الخالق الذي في السّماء، وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. اهـ

أي أن هذه الآيات والأحادِيث تـدلُّ عـلى أن لله تعـالى حـدًّا، والله أعلمُ بحدِّه.

9- حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهَرِ الصَّرِيْفِينِي، أنبا أبو عبدالله محمد بن محمد بن أبي القاسم القطان - بأصبهان -، أنبا أبو طاهر محمد بن أبي القاسم القطان - بأصبهان -، أنبا أبو طاهر محمد بن أبي نصر بن هاجِر، قال: أنبأنا الإمام الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن ابن الحافظ أبي عبدالله ابن مَندَه وَعَلِللهُ أنه قال:

ولا دين لمن لا يرى لله الحدَّ؛ لأنه يُسقِطُ مِن بينه وبين الله الحاجِزَ، والحِجابَ، والإشاراتِ(١)، والخطاب.

وذكرَ ذلك في كتابِ: «بيان [٥/ب] الهُدى ومَعرفة أقاويلِ أهلِ الضَّلالةِ والرَّدى» تصنيفه.

قال الحافظ الدَّشْتي:

١٠ وقد وجدتُ في كتابِ: «الإيضاح في أُصولِ الدِّين»، للإمام أبي الحسن على بن الزَّاغوني (٢) رَحِمُ لَسَّهُ أنه قال:

<sup>(</sup>۱) يريد (بالإشارات): الإشارة إلى السهاء في إثباتِ العلو لله تعالى كما في حديث جابر الطويل في حجة الوداع، وفيه: (قالوا: نشهد أنك قد بلَّغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السهاء، وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد، اللهم اشهد». ثلاثًا. رواه مسلم (١٢١٨).

وكذا حديث الأَّمَة السَّوداء السَّابق، فإن أهل البدع ممن لا يُثبتون العلو يُنكرون الإشارة إلى الله تعالى في السَّماء كما تقدم، وأما إشارات الصُّوفية فمُحدثة ضلالة.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته وبيان حاله (ص ١٦٤).

اعلم أن الدليل القاطع دلَّ على وجود الباري، وثبوتِه ذاتًا بحقيقة الإثبات، وأنه لا بدَّ مِن فصل يكون بينه وبين خلْقِه، ويقتضِي انفرادَه بنفسِه، وهذا بعينه هو الحدُّ والنهاية، وإنها يغترُّ الأغمارُ الذين لا خِبرَة عندهم بصعوبة إضافة: الحدِّ، والغاية، والنِّهاية إليه تعالى، مع إقرارِهم أنه مُتميزٌ بذاتِه، مُنفرِدٌ مُباينٌ لِخلقِه، وهذا مُناقضةٌ منهم في العقيدة، يُسنِدونها إلى جهلٍ بالأمر، ووقوفٍ مع الأنسِ.

وما هذا سَبيلُه لا يعوَّلُ على قائِلِه، ولا يوثقُ ممن يرتكبُه.

والقولُ الحقُّ، والحتمُ الفصلُ [٦/أ]: أن للباري سبحانَه ذاتًا ثابتةً بحقيقةِ الإثبات، يُحيطُ الباري بها علمًا، وأنه لا يجهلُ نفسَه، بل يعلَمُها علمًا حقًّا يَثبتُ به انفصالهُا، ويتميَّزُ بها (۱) عما سواها، وأنها جهةُ لنفسِها، قائمةٌ بذاتها، مُستغنيةٌ بقدرَتِها عما تقوى به (۲) ويَقلُّها ويحملُها، وهذا بعينه يُعطي الحدَّ والنَّهاية لما يَصرِي (٣) إلينا، أعني الكون الكُلِّي الدائرَ المُحيطَ بالعبادِ، وما يُحيط به علمه تعالى مِن غاياتِ ذاتِه فإنه محدودٌ بعلمِه، معلومٌ عند نفسِه، لا ينتهي إلى جهةٍ أخرى، فإن ما عدا الكون الكُلِّي وما خلا الذَّات القديمةَ ليس بشيءٍ، فلا يُشار إليه، ولا يُعرفُ بخلاء، ولا ملاء.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي كتاب «الإيضاح» (ص٢٦٣): (وتميزها).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي كتاب «الإيضاح» (ص٣٢٦): (يقوم مها).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي هامش الأصل: (أي بها ينتهي)، وفي كتاب «الإيضاح» (ص٢٦): (لما ينتهي إليها).

وانفردَ الكون الكُلِّي بوصفِ التَّحتِ؛ لأن اللهَ تعالى وصفَ نفسَه بالعلوِّ، وتمدَّح به.

و لا مزيدَ عندنا على هذا، وهو كافٍ في صِحَّةِ العقيدة، ومقنعٌ في قبول [٦/ب] ما وردَ به الشرعُ مِن وصفِه: بالعلوِّ، والاستواءِ على العرش، على ما تقدَّم ذِكرُه (١).

(١) وفي كتاب «الإيضاح» بعض الاختلافات اليسيرة لـم أشر إليها.

واعلم أن السُّكوت عن مثل هذا الكلام هو الـمُتعين على الـمتبع الـذي يُريـد النَّجاة باتباع السُّنة والسَّلف، فإن كثيرًا من هذه العبارات من علم الكلام المذموم الذي حذَّر منه السَّلف، ونهوا عن الخوض فيه، ولهذا حذف المصنف كثيرًا من عبارات ابن الزاغواني من هذا النص كقوله: (لا يهاس الخلق، ولا يهاسونه).

وقوله: (يمنع من جواز مماسته للأجسام والجواهر).

وغيرها من العبارات المحدثة الكلامية. والله أعلم.

قال الإمام مالك يَحْلَقْهُ: لعن الله عَمرًا [يعني: ابن عُبيد إمام المعتزلة]؛ فإنه ابتدع هذه البدعة مِن الكلام، ولو كان الكلام عِلمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلّموا في الأحكام والشّرائع؛ ولكنه باطل يدلُّ على باطل.

«ذم الكلام» للهروي (٤٧٤)، و «مختصر الحجة على تارك المحجة» لنصر المقدسي (٢١٢). وفي «السُّنة» لعبدالله (٩٠) قال الإمام أحمد كَلَيْلَةُ: ولستُ بصاحبِ كلام، ولا أرى الكلام في شيءٍ مِن هذا؛ إلَّا ما كان في كتاب الله كلام في شيءٍ مِن هذا؛ إلَّا ما كان في كتاب الله كلام فيه غمر محمود.

وقد انعقد إجماع أهل السُّنة على النهي عن تعلم علم الكلام والخوض فيه كما بينت ذلك في كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية»، (ص١٩٣) (المبحث التاسع: التحذير من الكلام وأهله).

١١- ووجدتُ في كتابِ «الأُصولِ» (١) للقاضي أبي يعلى محمد بن الحُسينِ بن الفرَّاءِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللّ الللَّاللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّه

قد أطلقَ أحمدُ القولَ: إن لله تعالى حدًّا.

نصَّ عليه أحمد في روايةِ المَرُّوذِي، وقد ذكرَ قولَ ابن المبارك: نعرِفُ اللهَ تعالى على العرشِ بحَدِّ.

فقال: بلغني ذلك عنه، وأعجَبَه (٢).

وقال الأثرم: قلتُ لأحمدَ: يُحكى عن ابنِ المبارك: نعرِفُ ربنا في السَّماءِ السَّابعة على عرشِه بحدٍّ.

فقال أحمدُ: هكذا هو عندنا.

١٢- ورأيت بخطِّ القاضي أبي يعلى (٣):

أخبرنا أبو بكر أحمد بن نَصر الرَّفَّا، قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: سمعتُ أبي يقول: جاء ابن حنبل (٤) فقال له: لله تبارك

<sup>(</sup>١) لعله يريد كتاب: «المعتمد في أصول الدين»، وموضوع الكتاب: علم الكلام، والقول في الصفات والإيمان، وقد طُبع هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريج أثر الإمام عبد الله بن المبارك، والإمام أحمد رَحَهُ اللَّهُ برقم (١٤).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل سقط، وصوابه كما في «إبطال التأويلات» (٥٥١): ورأيت بخط أبي إسحاق، أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفّا، قال: ..

نقلت من خطِّ أبي إسحاق مرة تعاليقه على كتاب «العلل» لأبي بكر الخلال بإسناده: عن أبي بكر ابن أبي داود، سمعت أبي يقول: جاء رجل .. فذكره. اهـ

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وسيأتي تصحيحها قريبًا للمؤلف.

وتعالى حَدُّ ؟

قال: نعم [٧/أ]؛ لا يعلمه إلَّا هو، قال الله تعالى: ﴿ وَتَرَى اَلْمَالَيْكَةَ وَالْوَرِي اَلْمَالَيْكَةَ وَالزمر: ٧٥] يقول: مُحْدِقِين (١). فقد أطلق أحمدُ القولَ بإثباتِ الحدِّ لله تعالى. وقد نفاه في روايةِ حنبل (٢): وهو الذي يَعلمه خلْقُه. والحوضعُ الذي أطلَقَه؛ محمولٌ على معنيين: أحدُهما: على معنى أنه تعالى في جهةٍ مخصوصةٍ، وليس هو أحدُهما: على معنى أنه تعالى في جهةٍ مخصوصةٍ، وليس هو

(۱) وهذا القول مروي عن: قتادة، والسُّدي، كما في «تفسير» الطبري (۲۶/۳۷). قال ابن جرير يَحْلَنهُ في «تفسير» (۲۶/۳۸): واختلف أهل العربية في وجه دخول (مِن) في قوله: ﴿ مَآفِينَ مِنْ مَوْلِوالْغَرَشِ ﴾، والمعنى: حافين حول العرش .. والصواب من القول في ذلك عندي: أن (مِن) في هذه الأماكن .. وإن كانت دخلت على الظروف فإنها بمعنى: التوكيد. اهـ

قال الدارمي وَحَلَّتُهُ في «الردعلى الجهمية» (١٦٢): والحجة لقول ابن المبارك وَحَلَّ الله قَلَ: ﴿ وَتَرَى اَلْمَاتَ عِكَةَ مَافِينَ مِنْ حَوْلِ اَلْعَرْشِ ﴾ فلهاذا يحفون حول العرش إلَّا لأن الله قَلَّ فوقه، ولو كان في كل مكان لحفُّ وا بالأمكنة كلها لا بالعرش دونها، ففي هذا بيان بيِّنٌ للحد، وأن الله فوق العرش، والملائكة حول حافُّون يسبحون ويقدسونه، ويحمل عرشه بعضهم. اه.

(٢) ذكره في «إبطال التأويلات» (٥٥١)، فقال: (فقال [يعني: أحمد]: نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء، وكما شاء، بلا حدًّ، ولا صفة يبلغها واصف، أو يحده أحد. فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة، وهو الحد الذي يعلمه خلقه، والموضع .. إلخ. ثم ذكر الكلام الذي ذكره الدشتي عنه.

تعالى ذاهِبٌ في الجهاتِ السِّتةِ، بل هو خارِجُ العالمِ، مُمَيَّزٌ عن خلقِه، يَنفصِلُ عنهم، غيرُ داخِلٍ في كلِّ الجهاتِ.

وهو معنى قول أحمد: (له حدٌّ لا يعلمُه إلَّا هو).

والثاني: أنه على صِفةٍ يبينُ بها عن غيرِه ويتميَّزُ، ولهذا سُمِّي البُوَّابُ حدَّادًا؛ لأنه يَمنعُ غيرَه عن الدُّخولِ، فهو تعالى فرْدٌ واحِدٌ يمتنعُ عن الاشتراكِ معه في أخصِّ صِفاتِه.

هذا ما وجدت في كتابِ القاضي أبي [٧/ب] يعلى بخطِّ يدِه (١). وكذا كان بين (جاءَ)، وبين (ابن حنبل) مُبيضٌ صوابه: (جاءَ رجُلٌ إلى أحمدَ بن حنبل).

١٣ - وكان عندي كتاب «الاعتقاد»، على مذهب الإمام أحمد، تصنيفُ الحافظِ أبي العلاء الهَمَذاني رَحَلَسُهُ، وقال فيه: إن الله على عرشِه، وله حدٌّ. - أو ما هذا معناه - (٢).

12 - أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الحقّ بن خلف الدِّمشقي، أنبا أبو زُرْعَة اللَّفتَواني عُبيدالله بن محمد بن شُجاع - فيما كتبَ إلينا -.

<sup>(</sup>۱) «إبطال التأويلات» (٥٥١)، ونقله ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٢٣). وللقاضي كلامٌ نحوه في «الروايتين والوجهين» (المسائل العقدية) (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمة الهمَذَاني (ص ١٤٧)، وأما كتابه في الاعتقاد فلم نقف عليه. وقد عقد في كتابه: "فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد" (ص ٦٦) (فصل في الاستواء)، وذكر فيه حديث: أبي رزين، ومعاوية بن الحكم، وحديث عبدالله بن خليفة عن عمر رضى الله عنهم، وسيأتي ذكرها في هذا الكتاب.

وحدثنا أبو الرَّبيع سُليان بن إبراهيم بن هبة الله الإسعِرْدي، أنبا الحافظ عبدالغنى المقدسي، أنبا أبو بكر محمد بن أبي نصر القاشاني، وأبو الطيبِ اللَّفْتواني محمد بن محمد بن شُجاع.

قالوا: أنبا أبو عبدالله الحُسين بن عبدالملك الخلَّال، أنبا أبو المُظفَّر ابن شبيب المُقرئ، أنبا أبو عُمرَ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب.

قال الحافظُ عبدالغني: وأنبا أبو الغنائِم التُّرك محمود بن [٨/أ] أحمد الأصبهاني - ما، أنبا أبو طاهِر الخَضِرُ بن الفضل الصَّفَّارُ، أنبانا أبو عَمر و عبدالوهاب ابن الحافظ أبي عبد الله ابن مَندَه، أنبا أبي - قراءة عليه-، وأبو عُمر بن عبدالوهاب - إذنًا - قالا: أنبا أبو الحَسن أحمد بن محمد بن عُمر بن أبان العبدي اللَّنْباني، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني عبدالله بن أحمد ابن شبويه أبو عبدالرحمن، قال: سمعت عليَّ بن الحسن (١) بن شقيق يقول: سمعت عبدالله - يعني: ابن الـمُبارك - يقول: نعرفُ ربنا عَظِلًا فوق سبع سمواتٍ، على العرش، بائنًا من خلقِه بحدٍّ، ولا نقـولُ كـما قالت الجهمية هاهنا. وأشارَ بيدِه إلى الأرض (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الحُسين)، وما أثبتناه هو الصَّواب، كما سيأتي في تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه المؤلف من طريق ابن منده، من طريق عبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٢٠٢). ورواه ابن جرير في «ذيل المذيّل» (ص ٦٦٠-٢٦١/ ترجمة ابن المبارك): سمعت عبدالله بن أحمد بن شبويه يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: قلنا لعبدالله بن المبارك: كيف نعرف ربنا ؟ قال: فوق سَبع سَموات على العرش بائنًا مِن خلْقه بحدٍّ، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا - وأشار بيده إلى الأرض-. ورواه عثمان الدارمي في «النقض» (٣٣)، و «الرَّد على الجهمية» (١٦٢).

ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٩٠٢) وقد أوَّلَه على عادته في =

10 - وأخبرنا أبو الحجَّاج يوسف بن خليل، أنبا أبو منصور عبدالله بن محمد بن حَمد بن حَمد بن البُسرِي، مُحديه (۱)، أنبا أبو الحسن علي بن الزَّاغوني، أنبا أبو القاسم علي بن البُسرِي، أنبانا أبو عبدالله عُبيدالله بن محمد بن محمد بن حَمدان بن بطة [٨/ب] العُكبرى، ثنا أبو حفص عُمر بن أحمد بن شِهاب، قال: ثنا أبي.

قال أبو عبدالله: وثنا أبو حفص عُمر بن رجاءٍ، ثنا أبو العباس أحمد بن شهاب، قالا: ثنا أبو بكر الأثرم، حدثني محمد بن إبراهيم القيسي، قال:

تأويل النصوص إذا خالفت ما يعتقده !!

قال ابن تيمية كَاللَّهُ في «مجموع الفتاوى» (٥/ ١٨٤): وهذا مشهورٌ عن ابن المبارك، ثابتٌ عنه من غير وجه، وهو أيضًا صحيحٌ ثابتٌ عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغير واحدٍ من الأئمة. اهـ

قلت: أول من صرَّحَ بإثبات الحد لله تعالى كما يذكر أهل السُّنة هو: عبدالله ابن المبارك يَخلَلْهُ، ثم تتابع أئمة أهل السُّنة من بعده على ذلك.

قال اللالكائي كَنْكَنْهُ في «عتقاد أهل السنة» (٢/ ٣٨٨): لقى عبدالله بن المبارك جماعة من التابعين مثل: سُليهان التيمي، وحُميد الطَّويل وغيرهما، وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه، وأكثر طلبًا للعلم، وأجمعهم له، وأجودهم معرفة به، وأحسنهم سيرة، وأرضاهم طريقة مثله، ولعله يروي عن ألفِ شيخ من أباع التابعين. اهـ

وقال أسود بن سالم كَلِيَّلَهُ: كان ابن المبارك إمامًا يُقتدى به، كان من أثبت الناس في السُّنة، إذا رأيت رجلًا يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام.

وقال ابن تيمية كَاللهُ في «التسعينية» (٢/ ٥٦٣): عبدالله بن المبارك الذي أجمعت فرق الأُمّة على إمامتِه وجلالتِه حتى قيل: إنه أمير المؤمنين في كلِّ شيءٍ. وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. اهـ

(١) في الأصل: (حمدويه)، والتصويب من ترجمته في «السير» (٢١/ ٢٧٣).

\_\_\_ الاحد الله عز وجل \_\_\_\_\_

قلتُ لأحمدَ بن حنبل: يُحكى عن ابنِ المُبارك، قيل له: كيف نعرفُ ربنا تعالى ؟

فقال: في السَّماءِ السَّابعةِ على عرشه بحدٍّ.

فقال أحمدُ: هكذا هو عندنا (١).

17 - وبه، قال أبو عبدالله: حدثنا أبو حَفْص ابن رَجاء، ثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي، ثنا أبو بكر المَرُّوذِي، قال: سمعتُ أبا عبدالله - يعني: أحمد بن حنبل - وقيل له: رُوِيَ عن علي بن الحَسن بن شقيق، عن ابنِ المُبارك أنه قيل له: كيف نعرفُ الله [عزَّ وجلَّ]؟

قال: على العرش بحدٍّ.

فقال: بلغني ذلك عنه، وأعجَبه. ثم قال أبو عبدالله: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ فَي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]، ثم قال: ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ وَالْمَلُكُ صَفًّا ﴾ [الفجر: ٢٢] (٢).

(١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦٧٢) بتحقيقي. ويأتي من طريق الخلال، وقال ابن أبي يعلى في «الطبقات» (٢/ ٢٣٣): (رواه الأثرم). يعني: في «مسائله»، أو «السُّنة» له.

(٢) ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦٧٣)، ويأتي من طريق الخلال بسندِه من «مسائل» المرُّوذي .

قال الكرجي القصاب كَلَشُهُ في «نكت القرآن» (١/ ١٦٠) عند تفسيره لآية البقرة: حُجَّة على الجهمية واضحة فيها ينكرون من الحركة والنزول إلى سهاء الدنيا. اهـ قلت: إطلاق الحركة لله تعالى سيأتي الكلام عنها تحت فقرة (٢٠).

وصحَّ عن الإمامِ أحمدَ [٩/أ] في إثباتِ الحدِّ لله تعالى؛ لأن ذلك رُوِيَ عنه بُطرِقٍ كثيرةٍ.

ورَوى الإمامُ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال بأسانيد صحيحة في كتاب «السُّنة» له (١):

١٧ - قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المرُّوذِي، قال: سمعتُ أبا عبدالله، قيل له: رَوى علي بن الحَسنِ، عن ابنِ المُبارك أنه قيل له: كيف نَعرفُ الله ﷺ؟ قال: على العرش بحدِّ.

قال: بلغني ذلك عنه، وأعجَبه، ثم قال أبو عبدالله أحمد بن حنبل: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْفَكَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١]. ثم قال: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢] (٢).

١٨ - قال الخلَّال: أخبرنا محمد بن علي الورَّاق، ثنا أبو بكر الأثرم، حدثني محمد ابن إبراهيم القيسي، قال: قلتُ لأحمد بن حنبل: يُحكى عن ابن الله المُبارك، قيل له: كيف نعرفُ ربنا ؟

وقال الكرجي القصاب كَ الله في «نكت القرآن» (٤/ ٥١٧) عن آية سورة الفجر: حُجَّة عليهم شديدة بذكر الجيَّة، وهو نظير قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا آنَ يَأْتِيهُمُ ﴾، وهي حُجَّة خانقة لهم شديدة عليهم. اهـ

<sup>(</sup>۱) هذه النُّصوص التي سيذكرها المصنف؛ من الجزء المفقود من «السُّنة» للخلال، وقد ذكرها ابن تيمية كَلِّلَهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٢١٢ - ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) ابن بطة يَعَلِشهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٦٧٣) بتحقيقي.

فقال: في السَّماءِ السَّابعةِ على عرشِه بحدً. قال أحمدُ: هكذا هو عندنا.

19 – قال الخلَّال: أخبرنا الحَسن بن صالح العطَّار، [٩/ب] ثنا هارون بن يعقوب الهاشمي، قال: سمعتُ أبي يقول: [كنا] عند أبي عبدالله، فسألناه عن قولِ ابن المُبارك: على العرش استوى بحدٍّ.

قال - يعني: أحمد بن حنبل -: لهذا شواهد من القرآن في خمسةِ مواضِعَ: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿ عَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦]، ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيِ كَهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤] (١).

وقال الإمام أحمد فيها تقدَّم: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِن الْفَكَ مَامِ ﴾ [الفجر: ٢٢]، ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢]. يعني: أن هذه الآيات تَدلُّ على أن الله كَالِي استوى على عرشه يعني: أن هذه الآيات تَدلُّ على أن الله كَالِي استوى على عرشه

(۱) نقله ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ٦١٣ – ٦١٤) بلفظ أتم من هذا: قال الخلال: أخبرنا الحسن بن صالح العطَّارُ، حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي، سمعت أبي (يعقوب بن العباس)، قال: كنا عند أبي عبد الله، قال: فسألناه عن قول ابن المبارك: قيل له: كيف نعرف ربنا ؟ قال: في السَّاء السَّابعة، على عرشه بحد. فقال أحمد: هكذا على العرش استوى بحد.

فقلنا له: ما معنى قول ابن المبارك بحد ؟ قال: لا أعرفه؛ ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع: ﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ ﴾، ﴿ عَلَيْنَهُمْ مَن فِ ٱلسَّمَآءِ ﴾، ﴿ مَعْرُجُ الطَّيِّبُ ﴾، ﴿ عَلْمَهُم مَع كل شيء. اهـ وقوله: (لا أعرفه) سيأتي في ملحق الكتاب (ص ١٤٣) تعليق ابن تيمية عليه.

بحَدِّ، وهو سبحانه وتعالى يَعلمُ بحدِّه.

فمن زعمَ أن الله على العرشِ استوى على خلافِ ما تقرَّرَ في قلوبِ العامَّة؛ فقد كفرَ، وارتدَّ عن دينِ الإسلام (١٠).

(۱) قيل ليزيد بن هارون (۲۰٦هـ) كَغْلَشْهُ: من الجهمية ؟ قال: من زعم أن الرَّحمن على العرش استوى على خلافِ ما يقِرُّ في قلوبِ العامّة فهو جهمي. [رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (۲۳)، وعبدالله بن أحمد في «السُّنة» (۵٦ و ۱۰۸۷).

- وقال بيان بن أحمد تَخَلَللهُ: كنا عند القعنبي، فسمع رجلًا من الجهمية يقول: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾: استولى.

فقال القعنبي: من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما تقرَّر في قلوب العامة فهو جهمي. [«اجتماع الجيوش» (ص١٣٥)].

- قال ابن تيمية كَمْلَشُهُ: والذي تقرَّر في قلوب العامَّة: هـ و مـا فطر الله تعـالى عليـه الخليقة من توجُّهها إلى ربها تعالى عند النوازل، والشدائد، والـدُّعاء، والرَّغبـات إليـه تعالى نحو العلوِّ لا يلتفت يمنة ولا يسرة، من غير موقف وقَّفهم عليه؛ ولكـن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلَّا وهو يُولد على هذه الفطرة حتى يُجهِّمـه وينقُلُه إلى التَّعطيل من يُقيَّضُ له .. انتهى من «اجتماع الجيوش» لابن القيم (ص ٢١٤).

قال ابن خزيمة كَلَنهُ: من لم يقرّ بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر بربه، يستتاب فإن تاب وإلّا ضُربت عنقه، وأُلقي على بعض المزابل حيث لا يتأذّى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئًا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كها قال .

[«معرفة علوم الحديث» (ص ١٢٥)]

وقال ابن تيمية كَلَّتُهُ في «درء التعارض» (٧/ ٢٦): القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسُّنة وإجماع سلف الأُمة بعد تدبر ذلك .. والأحاديث عن النبي والصحابة والتابعين مُتواترة موافقة لـذلك، ولهـذا =

كان السَّلف مُطبقين على تكفير من أنكر ذلك؛ لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدِّين .. اهـ

قلت: ولما كان علو الله تعالى على خلقه أمرًا مفطورة عليه قلوب الخلق لم تستطع الجهمية الأولى إظهاره وإفشاءه وإعلانه أمام العامة والخاصة، بل ذهبوا ينكرون غيره من صفات الله تعالى كالرؤية، والكلام، والسمع والبصر وغيرها. قال ابن تيمية كَاللهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٢٢٥): .. الجهمية أظهروا مسألة القرآن وأنه مخلوق، وأظهروا أن الله لا يُرى في الآخرة، ولم يكونوا يُظهرون لعامة المؤمنين وعلمائهم إنكار أن الله فوقَ العرش، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وإنها كان العلماء يعلمون هذا منهم بالاستدلال والتوسم، كما يُعلم المنافقون في لحن القول .. وهذا كما قال حماد بن زيد الإمام الذي هو من أعظم وقال أيضًا سُليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية، فقال: إنها يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء ..

وقال عبدالرحمن بن مهدي: ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهم؛ يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا، ولا يوارثوا. . ومثل هذا كثير في كلام السَّلف والأئمة، كانوا يردون ما أظهرته الجهمية من نفي الرؤية، وخلق القرآن، ويذكرون ما تبطنه الجهمية مما هو أعظم من ذلك: أن الله ليس على العرش، ويجعلون هذا مُنتهى قولهم، وأن ذلك تعطيل للصَّانع، وجحود للخالق، إذ كانوا لا يتظاهرون بذلك بين المؤمنين كما كانوا يظهرون مسألة الكلام والرُّؤية؛ لأنه قد استقرَّ في قلوب المؤمنين بالفطرة الضرورية التي خلقوا عليها، وبها جاءتهم به الرُّسل من البينات والهدى، وبها اتفق عليه أهل الإيهان من ذلك ما لم يمكن الجهمية إظهار خلافه .. إلخ. وانظر: (ص ٣٨). وانظر كذلك كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية» (ص ٤٤٥) (المبحث الرابع عشر: (فصل المعطلة يدورون في تعطيلهم للصفات على إنكار علو الله ﷺ).

• ٢- وأخبرنا يوسف بن خليل - بقراء تي عليه غير مرَّةٍ -، أخبرنا أبو الفيضل إسماعيل بن علي الجنزوي - غير مرَّةٍ -، أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد الغسّاني، ثنا [١٠/أ] الحافظ أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد الكتّاني، أنبا محمد ابن رِزْقٍ - المعروفُ: بأبي عَمرو الأسود -، ثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر النهاوندي (١) ، ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن زُوْزَان، ثنا أبو العباس أحمد بن جعفر الاصْطَخْري، قال:

قال أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني كَلَللهُ: ولله عَلَى عرش، وللعرشِ حمَلةٌ يحملونه، واللهُ عَلَى عرشِه، وله حدٌّ (٢)، واللهُ أعلمُ بحدِّه، يتحرَّك (٣)، ويتكلَّمُ، وينظرُ، ويضحَكُ، ويفرَحُ.

(۱) كتب في الأصل: (أبو محمد بن عبدالله بن جعفر)، وما أثبتناه هو الصواب. انظر ترجمته في «تاريخ دمشق» (٣٢/ ١٧٤).

[انظر: «مجموع الفتاوي» (٥/٤٤٥)، و «حديث النزول» (ص٥٦٥)].

أما إطلاق لفظة (الحركة) في باب صفات الله على فمحل خلاف بين أهل السُّنة. فمنهم من أقرّ بالمعنى؛ ولكن توقف عن إطلاق اللفظ لعدم تصريح النُّصوص به. ومنهم من أثبتها لله تعالى على ما يليق به سبحانه؛ وذلك لأنها من لوازم الصِّفات: كالنزول، والمجيء، والدُّنو وغيرها مما ورد في الكتاب والسُّنة.

وممن صرَّح بإثباتها لله تعالى:

=

<sup>(</sup>٢) في «طبقات الحنابلة» (١/ ٦١) زيادة: (ليس له حَدُّ)!! وهذه زيادة غير صحيحة فإن السياق يأبها، وهي تخالف ما تواتر عن الإمام أحمد كَثَلَتْهُ من إثبات الحد.

<sup>(</sup>٣) أول من نفى (الحركة) عن الله تعالى هم الجهمية والمعتزلة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد وَخَلَلْهُ في «رده على الجهمية»، والدارمي وَخَلَلْهُ في «نقضه على المريسي الجهمية»، ثم انتقل هذا القول إلى الكُلَّابية والأشاعرة وغيرهم من مُعطَّلة الصِّفات.

١ - حرب بن إسهاعيل الكرماني (٢٨٠هـ) رَجْغُلَللهُ.

ذكر هذا القول في اعتقاده الذي حكى فيها إجماع الشيوخ الذين أدركهم: كالحُميدي، وأحمد بن حنبل، وسعيد بن منصور، وإسحاق بن راهويه.

قال: باب القول في المذهب: هذا مذهب أئمة العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السُّنة المعروفين بها، المقتدَى بهم فيها، وأدركت من أدركت من عُلهاء أهل: العراق، والحجاز، والشَّام، وغيرهم عليها، فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب، أو طعنَ فيها، أو عاب قائلها، فهو مُبتدعٌ خارجٌ عن الجهاعة، زائلٌ عن منهج السُّنة وسبيل الحق، وهو مذهب: أحمد، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، وعبدالله ابن الزُّبير الحميدي، وسعيد بن منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان قولهم - وذكر مسائل في الاعتقاد ومنها -: .. والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى .. يتكلم، ويتحرك، ويسمع ويبصر .. إلخ. [«السُّنة» لحرب (٥٨)]

٧- عثمان بن سعيد الدارمي (٢٨٠هـ) وَعَلَشُهُ في «نقضه على بشر المريسي» (ص٥٠) قال: وأما دعواك أن تفسير (القيوم) الذي لا يزول من مكانه، ولا يتحرَّك. فلا يقبل منك هذا التفسير إلَّا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله هي، أو عن بعض أصحابه، أو التابعين؛ لأن (الحي القيوم) يفعل ما يشاء، ويتحرَّك إذا شاء، ويببط وير تفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء؛ لأن أمارة ما بين الحيّ والميت التحرك، كل حي مُتحرّك لا محالة، وكل ميت غير مُتحرِّك لا محالة. اهـ قلت: هذا نحو قول الإمام أحمد كَلَشُهُ في كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص٤٧٢) قال: قلنا: قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلّم، فلا تتكلّم، ولا تنطق، ولا تتحرك. إلخ.

٣- قال الكرجي القصاب رَحْلَلتْهُ في «نكت القرآن» (١/ ١٦٠) قوله: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ =

وذكر ذلك الإمامُ أحمدُ في كتابِ «السُّنة» له (۱)، وقال في أوَّلِه: هذه مذاهِبُ أهل العلم وأصحابِ الأثرِ، وأهل السُّنة المُتمسِّكين بعُروتِها، المعروفين بها، المُقتدى بهم فيها مِن لدُن أصحابِ النبي إلى يومنا هذا، فأدركتُ من أدركتُ من علهاء: أهلِ الحجازِ، والشام، وغيرهم [۱۰/ب] عليها، فمن خالفَ شيئًا مِن هذه المذاهبِ، أو طعنَ فيها، أو عابَ قائِلها: فهو مخالفٌ، مُبتدعٌ، خارجٌ من الجماعة، زائلٌ عن منهج السُّنة، وسبيلِ الحقِّ (۱).

إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْفَكَامِ ﴾ [البقرة: • ٢١]: حُجة على الجهمية واضحة فيها ينكرون من الحركة والنزول إلى سماء الدنيا. اهـ

قال ابن تيمية وَعَلَقَهُ في «درء التعارض» (٢/٧) بعد أن ذكر كلام الدارمي والكرماني في إثبات الحركة: صرَّحَ هؤلاء بلفظ: (الحركة)، وأن ذلك هو مذهب أئمة السُّنة والحديث من المُتقدمين والمتأخرين، وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السُّنة كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبدالله بن الزّبير الحميدي، وسعيد بن منصور. وقال عثمان بن سعيد وغيره: (إن الحركة من لوازم الحياة فكل حي مُتحرِّك)، وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السَّلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم. اهـ

وانظر: «النقض» للدرامي (ص ١٦٢)، و «شرح حديث النزول» (ص ٥٤٥ - ٥٥)، و «الاستقامة» (١/ ٢٧)، و «مختصر التعارض» لابن تيمية (٢/ ٢٢)، و «مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» للموصلي (٣/ ١٢٣٠)

<sup>(</sup>١) يعني: رواية الاصطخري التي تقدم الكلام عنها.

<sup>(</sup>٢) روى هذه العقيدة ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (١/ ٥٤) من طريق آخر عن ابن زوزان به.

٧١ - وأخبرنا يوسفُ، أنبا أبو منصور، أنبا أبو الحَسن، أنبا أبو القاسم، أنبانا أبو عبدالله بن بطَّة، أخبرني أبو القاسم عُمر بن أحمد القَصَبَاني، عن أبي بكر – يعني: الخلَّال –، حدثني حَربُ بن إسهاعيل، قال:

قلتُ لإسحاقَ ابن رَاهويه: قول الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْىَ الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْىَ الله تَعَالَى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْىَ الله تَعَالَى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْىَ الله الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْىَ الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْلَ الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْىَ الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْلُ الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْلًا خَمْ الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْلًا خَمْ الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله الله الله الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِكُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا ع

قال: وحيثها كنت هو أقرَبُ إليك من حبل الوريدِ، وهو بائنٌ

وقد تكلُّمَ أهل العلم في صحة نسبة رسالة الاصطخري للإمام أحمد يَحْلَشْهُ.

- قال ابن تيمية تَخْلَشُهُ في «الاستقامة» (١/ ٧٣): ليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها، فإنِّي تأملت لها ثلاثة أسانيد مُظلِمة برجالٍ مجاهيل، والألفاظ هي ألفاظ حَرب بن إسهاعيل لا ألفاظ الإمام أحمد، وله يذكرها المعنيون بجمع كلام الإمام أحمد: كأبي بكر الخلَّال في كتاب «السُّنة»، وغيره من العنيون بحمع كلام الإمام أحمد، ولا رواها المعروفون بنقلِ كلام الإمام، لا سيها مثل هذه الرِّسالة الكبرة، وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين!!. اهـ

قلت: وهذه العقيدة هي عقيدة حرب بن إسهاعيل الكرماني كَثَلَتْهُ التي ذكرها في «مسائله» عن أحمد وإسحاق وغيرهما من أئمة السُّنة الذين لقيهم وأخذ عنهم العلم كما بينت ذلك في تحقيقي لكتاب «السُّنة» لحرب من هذه «المسائل».

وهذه العقيدة قد تلقاها أهل السُّنة بالقبول، واستشهدوا بها في مصنفاتهم.

(۱) في «الإبانة الكبرى» (۲۷٦) قيل لأبي عبد الله [الإمام أحمد كَثَلَثه]: فرجل قال: أقول كما قال الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾، أقول هكذا، ولا أجاوزه إلى غيره ؟ فقال أبو عبدالله: هذا كلام الجهمية. قالوا: كيف نقول ؟ قال: علمه معهم، وأول الآية يدل على أنه علمه، ثم قرأ: ﴿ يَوْمَ بَبْعَثُهُمُ ﴾ الآية.

من خلقِه (١).

قال حَربُّ: قلت لإسحاق: [على] (٢) العرش بحدٍّ ؟ قال: نعم، وذكر [عن] (٦) ابن المُبارك، قال: هو على عرشِه، بائنٌ من خلقِه بحدٍّ (٤).

(۱) قال أبو عمر الطَّلمنكي يَخْلَلْهُ: أجمع المسلمون من أهل السُّنة على أن معنى قوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُتُمُ ﴾، ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه، وأن الله فوق السموات بذاته مستوعلى عرشه كيف شاء. اهد «العلو» للذهبي (٥٦٦). وقوله: (بائن من خلقه) مما صرَّح بها أهل السُّنة زيادة في البيان، وردًّا على نفاة العلو، ومن ذلك:

- ما رواه ابن أبي حاتم تَعْمَلَهُ أن هشام بن عُبيدالله الرَّازي القاضي - صاحب محمد ابن الحسن - حبس رجُلًا في التجهم، فتابَ، فجيء به إلى هشام ليمتحنه، فقال: الحمدُ لله على التوبةِ، أتشهد أن الله على عرشه بائنٌ مِن خلقِه ؟
قال: أشهد أن الله على عرشه، ولا أدرى ما بائنٌ من خلقِه.

فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتُب. [«بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٤٠)] – قال ابن بطة كَلَّشُهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٦٥٥): (باب الإيهان بأن الله على العرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه): أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله ركاني على عرشه، فوق سمواته، بائن من خلقه، وعلمه محيط بجميع خلقه، لا يأبي ذلك، ولا ينكره إلا من انتحل مذهب الحلولية .. وقال: إن الله ذاته لا يخلو منه مكان. اهـ

- (٢) سقطت من الأصل. وهي عند الهروي في «ذم الكلام»، والسّياق يدل عليها؛ لأن إسحاق استدل بكلام ابن المبارك وهو يتكلم عن حدّ الله عن حد عرشه.
  - (٣) سقطت من الأصل، وهي مثبتة في «الإبانة الكبرى»، و«ذم الكلام».
    - (٤) رواه حرب في كتاب «السُّنة» (٣٣٦) بتحقيقي.

المراً - قال حربٌ: وأملى عليَّ إسحاق: أن الله وصَف نفسه في كتابِه [۱/۱] بصفاتِ استغنى الخلقُ أن يصفوه بغير ما وصَف به نفسه؛ مِن ذلك: قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْغَكَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١]، وقوله: ﴿ [وَتَرَى] ٱلْمَلَيْكَةُ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرَشِ ﴾ [الزمر: ٧٥]، في آياتٍ كلها يَصِفُ العرشَ.

وقد ثبتتِ الرِّواياتُ في العرش، وأعلى شيء فيهِ وأثبتُه: قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] (١).

(۱) رواه حرب في كتاب «السُّنة» (٣٤٧)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦٧٨)، والمروي في «ذم الكلام» (١٢٠٨)، من طريق المصنف.

وهو صحيح عن إسحاق يَحْلَلْهُ كما تقدم في كلام ابن تيمية يَحْلَلْهُ.

قلت: وقد أنكرت الجهمية عرش الرحمن تعالى، وقالوا: العرش في قوله تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْمَرْدِ الْمَعْدُونِ ﴾ له عندنا سبعة معان ولا يدرى أي المراد منها.

وقد أجاب ابن القيم تَخْلَتْهُ في «الصواعق المرسلة» (١/ ١٩٤) عن هذه السبهة، فقال: ومثل هذا قول الجهمي المُلبِّس: إذا قال لك المُشبِّه: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اللهُ عندنا سبعة معان، والاستواء له خمسة معان، فأي ذلك المراد، فإن المُشبِّه يتحير ولا يدري ما يقول، ويكفيك مؤونته.

فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون: ويلك! ما ذنب الموحِّد الذي سميته أنت وأصحابك مُشبهًا، وقد قال لك نفس ما قال الله، فوالله لو كان مشبهًا كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك؛ لأنه لم يتعد النص.

وأما قولك: للعرش سبعة معان أو نحوها .. فتلبيس منك وتمويه على الجهال، وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، =

٢٢ - وأخبرنا يوسف، أنبا أبو منصور، أنبا أبو الحسن، أنبا أبو القاسم، أنبانا أبو عبدالله ابن بطَّة رَحِمَلَتْهُ أنه قال:

اعلموا - رَحِمكم الله - أن الجهمية تجحدُ أن لله عرشًا، وقالوا: (لا نقولُ: إن الله تعالى على العرشِ؛ لأنه أعظم من العرشِ، ومتى اعترفنا أنه على العرشِ فقد حددناه، وقد خَلَتْ منه أماكِنُ كثيرة غير العرش).

فردُّوا نصَّ التَّنزيل، وكذَّبوا أخبار الرَّسول ﷺ (١).

وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان، فاللام للعهد، وقد صاربها العرش مُعينًا وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل، وأقرَّت به الأمم إلَّا من نابذ الرسل.

وقولك: الاستواء له عدة معان، تلبيس آخر، فإن الاستواء المعدَّى بأداة على ليس له إلَّا معنى واحد، وأما الاستواء المطلق فله عدة معان، فإن العرب تقول: استوى كذا إذا انتهى وكمل .. وتقول: استوى وكذا إذا ساواه .. وتقول: استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوًّا وارتفاعًا .. واستوى على كذا أي إذا ارتفع عليه، وعلا عليه، لا تعرف العرب غير هذا، فالاستواء في هذا التركيب نصُّ لا يحتمل غير معناه .. فدعوا التلبيس فإنه لا يجدي عليكم إلَّا مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا. اهمقلت: وإنكار العرش درج عليه بعض الأشاعرة المتأخرون، فهذا عبدالقاهر البغدادي يقول في «أصول الدين» وهو يذكر الاختلاف في قوله تعالى: ﴿ الرَّمْنَ عَلَى المعنى الْمُعَالِي العرش في هذه الآية على معنى المُعَالِي العرش في هذه الآية على معنى

(۱) «الإبانة الكبرى» (۲٦٨٤) (باب ذكر العرش) بتحقيقي.

الملك، كأنه أراد أن المملك ما استوى لأحدٍ غيره ..) اهـ

٧٣- وأخبرنا يوسف - بقراءتي [ ١٢/ب] عليه غير مرَّةٍ -، أنبا أبو الفتح ناصِر ابن محمد الويري - بأصبهان -، ثنا أبو نَصر أحمد بن عُمر بن محمد بن عبدالله، ثنا ناصر السُّنة: أبو إسهاعيل عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري وَخَلَللهُ قال:

### (بابُ إثباتِ الحدِّ لله عزَّ وجلَّ ) (1)

وقد رد ابن بطة كَمْلَتْهُ على هذه الشبهة فقال: (أما قولكم: (إنه لا يكون على العرش؛ لأنه أعظم من العرش)، فقد شاء الله أن يكون على العرش، وهو أعظم منه، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى اَلسَكَمَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٩]، وقال: ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السّمَاءَ ﴾ ثم قال: ﴿ وَفِ اَلاَّرْضِ يَعْلَمُ ﴾ [الأنعام: ٣]، فأخبر أنه في السياء، وأنه بعلمه في الأرض. وقال: ﴿ اَلرَّحْنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾. ثم ذكر الأدلة على علو الله كلى على الله كله.

وقال الإمام الدارمي تَحَلَّمُهُ في «نقضه على المريسي» (ص١٩٩): وأعجب من ذلك كله: قياسك الله بمقياس العرش ومقداره وزنه من صِغَر أو كِبر، وزعمت كالصبيان العميان - إن كان الله أكبر من العرش، أو أصغر منه، أو مثله - فإن كان الله أصغر فقد صيرتم العرش أعظم منه، وإن كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلًا على العرش، وإن كان مثله فإنه إذا ضُم إلى العرش السموات والأرض كانت أكبر مع خرافات تكلم بها وترهات تعلب بها، ضلالات يضل بها، لو كان من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه، والخيبة لقوم هذا فقيههم، والمنظور إليه مع هذا التمييز كله، وهذا البصر، وكل هذه الجهالات والضلالات.

فيقال لهذا البقباق النفاج: إن الله أعظم من كل شيء، وأكبر من كل خلق، ولم يحتمله العرش عظمًا، ولا قوة، ولا حملة العرش احتملوه بقوتهم، ولا استقلوا بعرشه بشدة أسرهم، ولكنهم حملوه بقدرته ومشيئته وإرادته وتأييده، لولا ذلك ما أطاقوا حمله ... إلخ

(١) كتاب «الأربعين في دلائل التوحيد» للهروى الأنصارى (ص ٥٧).

ثنا محمد بن أحمد بن محمد الجارُودِي (١) الحافِظ، أنبا الحُسين بن أحمد بن مُحاد بن معاذ الغزَّال، ثنا يحيى بن غيْلان، ثنا عبدالله بن بُزيْع، عن رَوحِ بن القاسم، حدثني سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة [رضي الله عنه]، أن النبي على قال في دُعائِه: «أنت الظاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنت الباطِنُ فليس دونك شيء» (٢).

فهذا إمامٌ من أئمَّةِ المسلمين استدلَّ بهذا الحديثِ على أن اللهَ عـزَّ وجَلَّ له حدُّ لا يعلمه إلَّا هو.

ومن قال: إن هذا الحديث ليس فيه دليلٌ على إثباتِ الحدِّ لله تعالى؛ فهو رجُلٌ غُمْرٌ (٣)، في صَدرِهِ [١٣/أ] غِمْرٌ (٤)، ليس له

(١) في الأصل: (البارودي)، والتصويب من كتب الرجال. انظر: «السير» (١٧/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) في إسناده: عبدالله بن بزيع الأنصاري، قال ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٥٣): قاضي تستر، أحاديثه عن من يروي عنه ليست بمحفوظة، أو عامتها. اهـ وقال الدارقطني: ليس بمتروك. انظر: «لسان الميزان» (٣/ ٢٦٣).

ولكن الحديث صحيح؛ رواه مسلم في «صحيحه» مُطولًا (٦٩٨٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢١٢)، وأبو داود (٥٠٥١)، والترمذي (٣٤٠٠)، وغيرهم.

قال ابن القيم رَحِّلَتْهُ: فجعل كهال ظهوره موجبًا لكهال فوقيته، ولا ريب أنه ظاهرٌ بذاته فوق كل شيء بذاته، والظهور هنا العلو، ومنه: ﴿ فَمَا اَسْطَعُوا أَنَ يَعْلُوهُ ﴾ [الكهف: ٩٧]، أي: يعلوه، وقرر هذا المعنى بقوله: «فليس فوقك شيء»، أي: أنت فوق الأشياء كلها. اهد «مختصر الصواعق» (٣/ ١٠٦٧).

<sup>(</sup>٣) رَجل غُمْر وغَمَرُّ: ضَعِيف لم يُجرِّب الأمور. «المخصص» (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) في «مقاييس اللغة» (٤/ ٣٩٣) (والغِمْر): الحِقْد في الصَّدر.

ا ١٨٠ – المد لله عز وجل

معرفة بكلام العربِ ولا بلُغاتِهم.

٧٤ - فمِن مذهب أصحاب الحديثِ الذين هم أهلُ السُّنة، وأئمَّـةُ المسلمين وعلماؤهم، يعتقدون ويشهدون: أن مَن قال:

(ليس لله تعالى حدٌّ)، يعني بذلك:

أن اللهَ في كلِّ مكانٍ (١)،

أو ليس هو على العرشِ استوى كما تقرَّرَ في قلوبِ العامَّة (٢)، أو ليس سبحانه شخصٌ (٣)،

(١) أول من قال بأن الله في كلِّ مكان: هو إمام الجهمية الجهم بن صفوان - لعنه الله - وقد أجمع أهل السُّنة على ضلاله وكفره.

انظر: «الإبانة الكبرى» (٢٦٥٦)، و «العرش» للذهبي (١٧٥).

وهذه العقيدة هي التي عليها عقائد الجهمية بفرقها ومذاهبها، كما قال الدارمي كَيْلَتُهُ في «رده على الجهمية» (١٩٥): تزعمون أن إلهكم الذي كنتم تعبدون في كل مكان، واقع على كل شيء، لاحدً له، ولا مُنتهى عندكم، ولا يخلو منه مكان بزعمكم.

- (٢) تقدم نحو هذا القول عن يزيد بن هارون، وعبدالله بن مَسلمة القعنبي رَحَمُ اللهُ. انظر: (فقرة / ١٩)، والتعليق عليها.
- (٣) دلت السُّنة على جوازِ إطلاق لفظ: (شخص) على الله تعالى، وعلى ذلك بوَّب أهل السُّنة في مُصنَّفاتهم.

قال البخاري رَحْلَلْهُ في «صحيحه» في (كتاب التوحيد) (٢/ ٣٨٧): (باب: قول النبي ﷺ: «لا شخصَ أغررُ من الله.. » الحديث.

ونحوه في «السُّنة» لابن أبي عاصم (١/ ٣٦٤)، و «الأربعين في دلائل التوحيد» للهروى (ص٥٥).

# ولا شيء (١)،

واستدلَّوا بحديث سعد بن عُبادة ، وفيه قوله : «..ولا شخصَ أغيرُ من الله ، ولا شخصَ أحيرُ من الله ، ولا شخصَ أحبُّ إليه العُذر من الله عَلى .. » الحديث.

وانظر: كتاب «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (٧/ ٣٩١).

والطر. على جين عبيس اجههية من من على الله تعالى من باب الإخبار، أو على صفة من صفاته، وعلى ذلك بوّب أهل السُّنة في مُصنفاتهم. الإخبار، أو على صفة من صفاته، وعلى ذلك بوّب أهل السُّنة في مُصنفاتهم. قال البخاري وَعَلَلْلهُ في «صحيحه» (كتاب التوحيد) (٤/ ٣٨٧) باب ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْء الله نفسه شيئًا، وسَمَّى النبي ﷺ القرآن شيئًا، وهو صفة من صفات الله، وقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجَهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]. اهثم أسند (٧٤١٧) حديث سهل بن سعد ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ لرجل: «أمعك مِن القرآنِ شيءٌ ؟» قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا. لسورٍ سمّاها. قال الدارمي وَعَلَللهُ في «رده على الجهمية» (١٦١): الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلّا بحدً وصفة، وأن [لا] شيء ليس له حدٌّ ولا صفة، فلذلك قلتم: لا حدَّ له، وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أكبر الأشياء، وأعظم الأشياء، وخلَّ ق الأشياء، وخلَّ ق الأشياء، وأله على: ﴿ قُلْ أَنُ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلُ اللهُ ﴾، وقال: ﴿ كُلُ

«تنبيه»: إطلاق لفظ (الشيء) على الله تعالى من باب الإخبار عنه، أو عن صفة من صفاته، لا من باب الأسماء؛ وعلى ذلك لا يقال: (الشيء) اسم من أسمائه سبحانه.

شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ. ﴾ فهو سمى نفسه أكبر الأشياء، وأعظم الأشياء، وخلَّاق الأشياء،

وله حدٌّ وهو يعلمه لا غيره. اهـ

## أو ليس لله جهة (١)،

(۱) إطلاق (الجهة) نفيًا أو إثباتًا لم «يوجد في القرآن ولا الحديث، ولا يوجد نفيها ولا إثباتها في كلام أحد من الصحابة في والتابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة المسلمين المعروفين بالإمامة في الدين»، فلهذا يحتاج إطلاق هذا اللفظ إلى بيان وتفصيل. [انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (٨/ ٤٢٥)]

ومراد المصنف به هاهنا: إثبات جهة العلو والفوقية لله تعالى، فمن أنكر الجهة بهذا المعنى فهو جهمي ضال. والله أعلم.

وإثبات الجهة بهذا المعنى اتفقت عليه جميع الأديان، كما نقل ذلك ابن رشد وهو من الفلاسفة! - في رده على نفاة العلو، فقال: (القول في الجهة)، وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر، يثبتونها لله سبحانه وتعالى، حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية، كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة - ثم ذكر الأدلة على ذلك -، ثم قال: إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولًا، وإن قيل فيها: إنها من المتشابهات؛ عاد الشرع كله متشابهًا، لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السهاء. انتهى نقلًا من «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٢٤٨).

ونفاة العلو كثيرًا ما يقولون: (كان في القدم ولا جهة ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان)، ويقولون عند نفيهم للعلو: (لتعاليه عن الجهة والمكان).

فهم ينفون الجهة ويقصدون بها نفي العلو، كما قال الجويني في «الإرشاد» (ص٥٨): وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري - تعالى عن قولهم - متحيز مختص بجهة فوق. اهـ

وقال الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد»: الدعوى السابعة: ندعي أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست .. اهـ

وقال الشهرستاني في «الإقدام في نهاية علم الكلام» وهو يرد على غالية =

الـمُشبَّهة - كما يزعم -: وأطبقوا على أنه بجهة فوق. اهـ

بل والأعجب أن يحكوا الخلاف في كفر من أثبت جهة العلو لله تعالى على خلقه، كما قال ابن حجر الهيتمي الأشعري: (لو قال: (الله في السماء)، فقيل: يكفر، وقيل: لا، والقائلون بالجهة لا يكفرون على الصحيح، نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث أو غيره كفروا إجماعًا!!). اهـ [«آراء ابن حجر الاعتقادية» (ص٤٠٣)]. فالمعطلة ينفون الجهة عن الله تعالى ويقصدون بذلك: نفي علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، وهم الذين قصدهم الدشتي يَحَلَنهُ.

قال ابن القيم كَلَقْهُ: وكذلك قولهم: ننزهه عن (الجهة)، إن أردتم أنه مُنزَّهُ عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف فنعم، هو أعظم من ذلك، وأكبر وأعلى؛ ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى.

وإن أردتم بالجهة أمرًا يوجب مباينة الخالق للمخلوق، وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه، فنفيكم لهذا المعنى باطل، وتسميته (جهة) اصطلاح منكم توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة، فسميتم ما فوق العالم (جهة)، وقلتم: مُنزَّه عن الجهات، وسميتم العرش: (حيزًا)، وقلتم: ليس بمُتحيز، وسميتم الصفات: (أعراضًا)، وقلتم: الرب منزه عن قيام الأعراض به، وسميتم كمته: (غرضًا) وقلتم: منزه عن الأغراض، وسميتم كلامه بمشيئته، ونزوله إلى سهاء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، ومشيئته وإرادته المقارنة لمراده وإدراكه المقارن لوجود المدرك، وغضبه إذا عُصي، ورضاه إذا أُطيع، وفرحه إذا تاب إليه العباد، ونداه لموسى حين أتى الشجرة ... (حوادث)، وقلتم: هو مُنزَّه عن الربوبية، عن الملك، وعن كونه فعالًا لما يريد، بل عن الحياة والقيومية.

فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقولهم: ليس بـ (جسم)، و(لا جوهر)، و(لا مركب)، و(لا تقوم به الأعراض)، و(لا يوصف بالأبعاض)، و(لا يفعل بالأغراض)، و(لا تحله الحوادث)، و(لا تحيط به الجهات)، و(لا يقال في حقه:

ولا له مكان (١):

فقد ارتدَّ عن دينِ الإسلامِ، ولحقَ بالمشركين، وكفرَ بالله وبآياتِه وبما جاء به رسوله عليَّه، تعالى اللهُ عمَّا يقولُ خصومنا علوًّا كبيرًا.

وقد قال الله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُ ﴾ [الشورى: ١١]: أي ليس كذاتِه ذاتٌ، ولا كصفاتِه صفاتٌ.

ثم أثبتَ لنفسِه الصِّفةَ مِن غيرِ تشبيهٍ، ونفى التشبيهَ مِن غيرِ تعطيل (٢).

أين ؟) و(ليس بمُتحيز)، كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته، وعلوه على خلقه، واستوائه على عرشه، وتكليمه لخلقه، ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامته، هذه الألفاظ، ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها، وكفروا وضللوا من أثبتها، واستحلوا منه ما لم يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى، فإلى الله الموعد، وإليه الملتجأ، وإليه التحاكم، وبين يديه التخاصم.

نحن وإياهم نموت ولا أفلح يوم الحساب من ندما. اهـ [«مختصر الصواعق» (١/ ٣٣٦-٣٣٨)]، وتقدم نحوه (ص ٦٥).

(۱) تقدم إثبات المكان لله تعالى وضلال من أنكره في المقدمة (المبحث السَّابع). والمعطلة النفاة ينفون المكان عن الله تعالى ويريدون بـذلك نفـي علـو الله تعـالى على خلقه كما في التعليق السابق.

(٢) قال الدارمي رَحَلَّتُهُ في «النقض» (ص٤٣٩): قولنا: ﴿ لَيَسَ كَمِثْلِهِ مَنَ \* ﴾ أنه شيء أعظم الأشياء، وخالق الأشياء، وأحسن الأشياء، نور السموات والأرض. وقول الجهمية: ﴿ لَيَسَ كَمِثْلِهِ مَنَ \* ﴾ يعنون: أنه لا شيء؛ لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئًا، فكيف المثل ؟! وكذلك صفاته ليس عندهم شيء، والدلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات التي يحتجون بها في إبطالها، واتخذوا قوله: =

ومَن قال بالحدِّ يقولُ: إنه مِن صِفاتِ الله التي ثبتت بالكتابِ والسُّنةِ.

ويعتقدُ أن الله سبحانه وتعالى له ذاتٌ وصفاتٌ [١٣/ب]، ليس كذاتِه ذاتٌ، ولا كصفاتِه صفاتٌ، وأن الحدَّ مِن صفاتِ الله عزَّ وجلَّ (١) بالدليل مِن الكتابِ والسُّنةِ:

قال تعالى: ﴿ [وَتَرَى ] ٱلْمَلَتَهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ﴾ [الزمر: ٧٥]، وقال: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]،

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى \* ﴾ دلسة على الجهال ليروجوا عليهم بها الضلال، كلمة حق يبتغى بها باطل، ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم، إن الفقهاء منهم على يقين. اهو وقال ابن القيم تخلسه: وأما الرسل وأتباعهم فإنهم قالوا: إنه حي وله حياة، وليس كمثله شيء في حياته، وهو قوي وله القوة، وليس كمثله شيء في قوته، وهو السميع البصير يسمع ويبصر، وليس كمثله شيء في سمعه وبصره، ومتكلم، وله يدان ومستو على عرشه، وليس له في هذه الصفات مثيل.

وقال: فعَكَسَ المعطلة المعنى فجعلوا ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى ُّ ﴾ جُنَّة يتترسون بها لنفي علوه سبحانه على عرشه، وتكليمه لرسله، وإثبات صفات كهاله. اهـ [«مختصر الصواعق» (٢/ ٥٣٥)].

(۱) مراده بصفة الحد هاهنا، صفة العلو لله تعالى، فقد تقدم قوله قريبًا: (أن من قال: (ليس لله تعالى حدٌّ)، يعني بذلك: أن الله في كلِّ مكانٍ .. فقد كفر)، ولهذا استدل يَخلَله على إثبات الحد لله على إثبات الحد لله على بآيات إثبات صفة العلو لله تعالى كها سيأتي، وقد تقدم في (المبحث الرابع) من المقدمة: أن الحدَّ ليس صفة من صفات الله تعالى؛ ولكنه من لوازم صفة العلو.

والآياتُ الخمس التي قال الإمامُ أحمدُ حين سألوه عن قولِ ابن اللهَ على العرشِ استوى بحدِّ ؟

قال: لهذا شواهد من القرآنِ في خمسةِ مواضع؟

قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْفَكَمَامِ ﴾

وقوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَامُرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر:١٠]

وقوله تعالى: ﴿ ءَأُمِنكُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك:١٦]

و قوله: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]

وقوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [ الفجر: ٢٢]

فهذه البراهين مِن قولِ الله تعالى تدلُّ على أن الله على عرشِه بحدٍّ.

وأما ما جاءَ في إثباتِ الحدِّ من السُّنة [فهو] كثيرٌ، لـ و رويناهـا بطرُ قِها لجاء أكثرَ [11/أ] مِن مُجلدٍ، إنمـا أذكرُ شيئًا يسيرًا.

### منها

ما روَينا فيما تقدَّم أن النبي على قال في دعائِه: «أنت الظاهرُ فليس فوقك شيءٌ» (١).

### ومنها:

حديث أبي رَزِين العُقيلي [رضى الله عنه]، وهو ما:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، وقد تقدم تخريجه برقم (٢٣).

٧٥- أخبرنا يوسف، أنبا أبو منصور، أنبا أبو الحسن، أنبا أبو القاسم، أنبانا أبو عبدالله ابن بَطة، حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم، ثنا مُسلِم بن إبراهيم، ثنا حماد بن سَلمة.

قال أبو عبدالله: وحدثنا جعفرٌ القافُلائي، ثنا محمد الصَّاغاني.

قال أبو عبدالله: حدثنا ابن مخلد، ثنا أحمد بن منصور الرَّمادي، قالا: ثنا يزيدُ بن هارون.

قال أبو عبدالله: وحدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، ثنا أبو جعفر بن عثمان العَبْسي، حدثني أبي وعمي أبو بكر، قالا: ثنا يَزيد بن هارون، ثنا حماد بن سَلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس، عن عَمِّهِ أبي رَزِين سَلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس، عن عَمِّهِ أبي رَزِين [رضى الله عنه]، قال:

قلتُ: يا رسول الله، أين كان ربُّنا عَلَى قبل أن يَخلُقَ خَلْقَه ؟ قال: «على عَماءٍ تحتَه هواءٌ، ثم خلَقَ عَرشَه على الماء».

قلت: وفي رواية غير هذا:

قال: قلت: يا رسول الله: أين كان ربُّنا عزَّ وجلَّ قبلَ أن يخلقَ السَّمواتِ والأرضَ ؟

قال: «في عَمَاءٍ، ما فوقَه هواءٌ، وما تحتَه هواءٌ، ثم خلَقَ عرشَه على الماء» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه المؤلف من طريق ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲٦٨٥)، ورواه ابن بطّة من طريق أبي جعفر محمد بن أبي شيبة في «العرش» (۳۱۳ و ۳۱۳). والحديث رواه الطيالسي (۱۱۸۹)، وأحمد (٤/ ۱۱)، والترمذي (۳۱۰۹)، =

وابن ماجه (١٨٢)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٦٢٥)، وأبو عُبيد في «غريب الحديث» (٢٢٦-٢٢٩)، وعبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٢٣١)، وحرب الكرماني في «السُّنة» (٣٥٠)، والطبري في «تفسيره» (٧/٦) و(١٢/٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٦١٤١)، والطبراني في «الكبير» (١٢/٢) (٢٠٧) (٢٠٤)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٨٣)، وغيرهم.

كلهم يروونه من طريق: حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس. ويقال: ابن عُدُس.

قال الترمذي رَحِّلَشُهُ (٥/ ٢٦٩): هكذا روى حماد بن سَلمة: (وكيع بن حُدُس)، ويقول شعبة وأبو عوانَه وهُشيمٌ: (وكيع بن عُدُس)، وهو أصح، وأبو رَزِين اسمه: لَقِيطُ بنُ عامر. اهـ

وقد اختلفوا في سياق السؤال فمنهم من يرويه: (أين كان ربُّنا قبلَ أن يخلُقَ خلقَه؟)، وبعضهم يرويه: (قبل أن يخلُقَ عرشَه).

### \* الحكم على الحديث:

احتج أهل العلم بهذا الحديثِ في مُصنفاتهم - كما تقدم في تخريجه - وساقوه مساق القبول والاحتجاج. وممن صرَّح بصحته:

١ - الإمام أبو عبيد القاسم بن سلَّام يَحْلَشُهُ.

قال الدارقطني وَعَلَشُهُ في «الصفات» (٥٩): حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا العباس بن محمد الدُّوري قال: سمعت أبا عُبيد القاسم بن سلَّام - وذكر الباب الذي يُروى في: «الرُّوية»، «والكرسي وموضع القدمين»، و«ضحك ربُّنا من قَنوطِ عبادِه وقُرب غِيرِه»، «وأين كان ربُّنا قبل أن يخلق السَّاء؟»، «وأن جهنم لا تَمتلئ حتى يضعَ رَبّك عَلَيْ قدمه فيها فتقول: قط قط»، وأشباه هذه الأحاديث. -

فقال: هذه الأحاديث صِحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حقٌ لا نشكٌ فيها؛ ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه ؟ وكيف ضحك ؟ قلنا: لا يُفسَّرُ هذا، ولا سمعنا أحدًا يفسِّره.

ورواه من طريق الدارقطني: ابن البناء في «المختار من أصول السُّنة» (ص٩٧)، ورواه مختصرًا الآجري في «الشريعة» (٥٨١)، واللالكائي (٩٢٨).

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٥/ ٥١): إسناده صحيح عن أبي عُبيد.

٢- الترمذي رَجَلَتْهُ قال في «السُّنن»: هذا حديث حسن.

قال ابن القيم في «حاشيته على أبي داود» (١٦/١٣): وهذا الإسناد صححه الترمذي في موضع، وحسنه في موضع، فصححه في الرؤيا، أخبرنا الحسن بن على الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع ابن عدس، عن عمه أبي رزين العقيلي، قال: قال رسول الله : «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءًا من النبوة .. ». قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

قال ابن القطان: فيلزمه تصحيح الحديث الأول، أو الاقتصار على تحسين الثاني، يعنى: لأن الإسناد واحد.

قال: فإن قيل: لعله حسن الأول لأنه من رواية حماد بن سلمة، وصحح الثاني لأنه من رواية شعبة، وفضل ما بينهما في الحفظ بيّنٌ. قلنا: قد صحح من أحاديث حماد بن سلمة ما لا يحصى، وهو موضع لا نظر فيه عنده، ولا عند أحد من أهل العلم، فإنه إمام، وكان عند شعبة من تعظيمه وإجلاله ما هو معلوم. اهـ

- ۳- الطبرى في «تاريخه» (۱/ ٤٠).
- ٤ ابن حبان في «صحيحه» (٦١٤١).
- ٥ وقال ابن العربي الأشعري المالكي في «عارضة الأحوذي» (١١/ ١٩٤): قـ د رويناه من طرقه، وهو صحيح سندًا ومتنًا. اهـ
  - ٦- الذهبي في «العلو» (١٣) قال: إسناده حسن.
- ٧- استشهد بهذا الحديث ابن تيمية كَلْشُهُ في كثير من كتبه، ومنها: «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٥٩١)، و «الاستقامة» (١/ ١٦١)، وغير هما، ولم يطعن في إسناده في شيء من كتبه.

السُّنن» (٧/ ١٠١)، و «النونية» (١٢٩٢).

٩ - وذكره ابن كثير كَلْلَهُ في «تفسيره» (٤/ ٣٠٧) ولم يتعقبه بشيء، بل قبله واحتج به.

• ١ - قال الشيح عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَحَهُهُ اللهُ في «الدرر السنية» (٣/ ٢٩٢): قبله الحفاظ وصحَّحوه. اهـ

۱۱ - المعلمي رَخَلَشُهُ في «التنكيل» (١/ ٣٤٧).

قلت: ومع كثرة تتابع أهل السُّنة على قبوله وتفسيره والاحتجاج به، فقد قال الألباني فيه: حديث أبي رزين مع شُهرته وتحمّس بعض (السلفيين) له!! لا يصح .. إلخ. انظر تعليقه على «التنكيل» (٢/ ٣٤٧).

وأعلَّ إسناده في «السلسلة الضعيفة» (٥٣٢٠) بجهالة وكيع بن حدس! وكيف يكون مجهولًا وقد قال عنه ابن حبان في «مشاهير علاء الأمصار» (رقم/ ٩٧٣): من الأثبات. اهـ

وقال الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١/ ٢٣٢): صدوق صالح الحديث. وكل من صحح هذا الحديث وقبله من أهل العلم يدل على أنه ليس بمجهول عندهم. ولا يخفى أن الأخذ بكلام أئمة السُّنة المتقدمين وعلياء الأثر أهل الجرح والتعديل (السلفيين) هو المتعين على كل صاحب سُنة واتباع، والله أعلم.

وقد تكلم أئمة السُّنة عن معنى هذا الحديث وشرحوا ألفاظه، وهذا دليل آخر على قبولهم له سندًا ومتنًا، ولا يخفى أن التأويل فرع عن التصحيح.

قال المعلمي في «التنكيل» (٢/ ٣٢): أئمة الحديث قد يتبين لهم في حديث من رواية الثقة الثبت المتفق عليه أنه ضعيف، وفي حديث من رواية من هو ضعيف عندهم أنه صحيح، والواجب على من دونهم التسليم لهم. اهـ

قلت: وأشهر من طعن في هذا الحديث ورده هم الأشاعرة المعطلة كالرازي وابن جماعة وابن الأثير وغيرهم من متأخري المعطلة، ومثل هؤلاء لا يُلتفتُ إليهم أمام أئمة السُّنة (السلفيين) أهل الجرح والتعديل، فتنبه!

77- وبه قال أبو عبدالله: حدثنا أبو بكر بن سَلمان، حدثني بن أبي شيبة، حدثني عبدالله بن مروان بن مُعاوية، قال: سمعت الأَصْمعي (١)، وذكر هذا الحديث، فقال: (العَمَاءُ) في كلام العربِ: السَّحابُ الأبيضُ الممدود. وأما (العَمَى) المقصورُ في البَصَرِ؛ فليس في معنى هذا في شيءٍ (٢).

۲۷ – وبه قال أبو عبد الله ابن بطَّة: حدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، ثنا أبو بكر الخلَّال، حدثني حَرب بن إسهاعيل، قال:

قال إسحاقُ بن راهويه في حديث أبي رَزِين [١٦/أ] العُقيلي [رضي الله عنه]: قوله: (في عَمَاءٍ): - يعني: سحابة - (٣).

(۱) هو عبدالملك بن قُريب الباهلي توفي سنة (۲۱۳هـ) كَانَّهُ، كانَ صاحب سُنة واتباع. قال أبو أمية الطرسوسي: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يُثنيان على الأصمعي في السُّنة. قال: وسمعت علي بن المديني يُثني عليه.

وقال إبراهيم الحربي: كان أهل البصرة أهل العربية، منهم أصحاب الأهواء إلَّا أربعة فإنهم كانوا أصحاب سُنة: أبو عَمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، ويونس بن حبيب، والأصمعي. [«تاريخ بغداد» (١٨/ ٤١٠)، و«تهذيب الكهال» (١٨/ ٣٨٢)]

- (٢) «العرش» (٨) لمحمد بن أبي شيبة، و «الإبانة الكبرى» لابن بطة (٢٦٨٦). وفي «الإبانة» زيادة: (قال الأصمعي: ويجوز أن يكون معنى الحديث: في عمًى أنه عمى على العلماء كيف كان).
  - (٣) «الإبانة» لابن بطّة (٢٦٨٧) من طريق الخلال في «السُّنة»، عن حرب (٣٥٠).
     \* معنى العَمَاء في هذا الحديث عند أهل السُّنة:

لأهل السُّنة في معنى: (العماء) في هذا الحديث عدة أقوال، وليس بينها اختلاف، ولكل قولٍ شاهد من الكتاب والسُّنة:

١ - ذهب الخليل بن أحمد، والأصمعي، وأبو عُبيد، وابن راهويه، والأزهري =

وغيرهم رَحَهُمُ اللّهُ إِلَى أَن (العَمَاء) ممدود، ومعناه في كلام العرب: السَّحاب الأبيض. قال الأزهري رَحَمُلَتْهُ في «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٥٧٨): ويقوِّي هذا القول قول الله تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَكَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠].

٢- ذهب يزيد بن هارون، وتبعه الترمذي رَحَهُ اللهُ أن لفظة: (عَماء) بالمدّ؛ ولكن معناها في الحديث: ليس مع الله شيء. [وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٦٤)]
 قلت: ويشهد لهذا ما رواه البخاري (٧٤١٨) عن عمران عمران عن رسول الله ي «كان الله وكان عرشه على الماء»، وفي لفظ: «ولم يكن شيء معه».

٣- وللأصمعي قولٌ آخر، قال: يجوز أن يكون معنى الحديث في عمى: أي أنه عَمّى على العلماء كيف كان. نقله عنه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦٨٦).

- قال الأزهري كَاللهُ في «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٥٧٧): وقد بلغني عن أبي الهيثم ولم يعزه لي إليه ثقة، أنه قال في تفسير هذا الحديث ولفظه: أنه كان في عمى مقصور. قال: وكل أمرٍ لا تدركه القلوب بالعقول فهو عمًى. قال: والمعنى: أنه كان حيث لا تدركه عقول بني آدم، ولا يبلغ كنهه وصف). اهـ

ولعل منه قوله تعالى في أثرِ القرآن على الكفار: ﴿ وَهُو عَلَيْهِ مُ عَمَّى ﴾ [فصلت: ٤٤]. ونقل الذهبي في «العلو» (١/ ٢٧٦): قال الحَسَن بن عمران الحنظلي الهروي: سمعت أبا الهيثم خالد بن يزيد الرازي يقول: أخطأ أبو عُبيد، إنها العمى مقصور، ولا يُدرى أين كان الرَّبِ قبل خلق العرش. اهـ

قلت: قد ضبطه الأصمعي وغيره قبل أبي عُبيد بالمد رواية، وفسَّروه دراية. قال ابن القيم كَلَّلَهُ في «اجتهاع الجيوش» (ص ٢٣٥): قال أبو القاسم [خلف بن عبد الله المقرئ الأندلسي] (العهاء): ممدود وهو السحاب، و(العمى) مقصور: الظلمة، وقد روي الحديث بالمد والقصر، فمن رواه بالمد فمعناه عنده كان في عهاء سحاب ما تحته وما فوقه هواء، والهاء راجعة على العهاء، ومن رواه بالقصر فمعناه عنده: كان في عمى عن خلقه؛ لأنه من عمى عن شيء فقد أظلم عنه. اهه

### حديث الأطيط (١):

١٠٠ حدثنا أبو الرَّبيع سُليهان بن إبراهيم بن هبة الله بن رحمة الأسْعِرْدي، أنبا الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر ابن أبي عيسى المديني الأصبهاني - بها -، أنبا أبو منصور محمود بن إسهاعيل الصَّيرَ في، أنبا أبو بكر محمد بن شاذان الأعرجُ، أنبا أبو بكر ابن فُوْرَك القبَّابُ، ثنا أبو بكر أحمد بن عَمرو بن أبي عاصم، ثنا عبدالأعلى بن محاد النَّرْسي، ومحمد بن المُثنى، قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يُحدِّث بحديث عن يعقوب بن عُتبة، وجُبير بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه، قال: أتى رسول الله ﷺ أعرابيًّ، فقال:

يا رسول الله، جهِ دَتِ الأنفسُ، وضاعَ العيالُ، وَنَهِ كَتِ (١٠) الأبدانُ، وهلكتِ الأموالُ، فاستسقِ الله لنا، فإنا [١٦/ب] نستشفِعُ بك على الله تبارك وتعالى، ونستشفِعُ بالله عليك.

قال: قال رسولُ الله عليه: «ويحك!! تدري ما تقول؟».

فسبَّحَ رسولُ الله ﷺ، فما زالَ يُسبِّحُ حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابه.

فقال: «ويحك!! لا تستشفع بالله على أحدٍ مِن خلْقِه، فإن

<sup>(</sup>۱) قال الخليل بن أحمد كَلَشْه: (الأطُّ والأطيط): صوت تَقبُّض المحامل، أطَّ أطِيطًا، وكل شيء ثقيل يُحملُ بعضُه على بعضٍ يئطُّ، والأطاطُ: الصياح، وأطيط الإبل: أنينُها من ثِقل الجِمل. [«العين» (ص٣٠)]

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (أي ضعفت).

شأن الله أعظم مِن ذلك. ويحك !! تدري ما الله ؟

إن عَرشَه على سمواتِهِ وأرضِهِ هكذا - مِثلَ القُبَّة -، وإنه لَيَئِطُّ به أَطِيطَ الرَّحلِ بالرَّاكبِ».

رواه البخاريُّ في «التَّاريخ»، ورواه أبو داود في «السُّنن» (١).

79 حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي، أنبا القاضي أبو المجد محمد ابن الخسين بن أحمد القرْويني، أنبا أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن حفد مذه و منفرة العُطارِدي، أنبا الإمام الحافظ أبو محمد الحُسين بن مسعود البغوي وحفد أنا أبو علي الحُسين بن محمد، ثنا أبو نعيم ابن [١٧/ أ] الحسن الإسفراييني، أنبا خالُ والدي أبو عوانه يعقوب الحافظ، أنبا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن أسحاق، يُحدِّث عن يعقوب بن عُتبة، عن جُبير بن محمد بن جُبير بن مُطعم، عن أبيه، عن جده، قال:

قام أعرابيُّ إلى النبي عَلَيْهُ، فقال: يا رسول الله، نَهَكتِ الأنفسُ، وجاعَ العِيالُ، وهلكتِ الأموالُ، فاستَسقِ لنا ربَّك، فإنَّا نَستَشفعُ بالله عليك، وبك على الله.

(١) رواه المؤلف من طريق ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٨٧)، وعزاه للبخاري في «تاريخه» (٢/ ٢٢٤)، ولأبي داود في «سننه» (٤٧٢٦)، وسيأتي تخريجه.

قال ابن القيم كَلَشُهُ: وروى أبو داود بإسناد حسن عنده عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم .. فذكره، ثم قال: فتأمل هذا السياق هل يحتمل غير الحقيقة بوجه من الوجوه ؟. اهـ «مختصر الصواعق» (٣/ ١٠٦٧).

فقال النبي عليه: «شبحان الله! شبحان الله!».

فما زالَ يُسبِّحُ حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابِه، ثم قال:

"ويحك! أتدري ما الله؟! إن شأنه أعظَمُ مِن ذلك؛ لأنه لا يُستَشفعُ بي (1) على الله، إنه لفوقَ سمواتِه على عرشِه، وإنه عليه للهكذا. – وأشارَ وهبٌ بيدِه مثل القُبَّةِ عليه، وأشارَ أبو الأزهر أيضًا –، إنه لَيئِطُّ به أَطيطَ الرَّحْل بالرَّاكِب». [١٧/ب]

-٣- قال أبو محمد البغوي: هذا حديثٌ أورَدَه أبو داود سُليمان بن الأشعث في «الرَّدِّ على الجهمية والمعتزلة» (٢).

(١) في الأصل: (به).

(٢) رواه المؤلف من طريق البغوي في «شرح السُّنة» (١/ ٩٢/١٧٥)، وأبي عوانه في «صحبحه» (٢٥١٧).

وقد اختُلِف في إسناد حديث الأطيط على وهب بن جرير:

أ - فيرويه محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، وعبد الأعلى بن حماد؛ كلهم عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عُتبة، وجُبير بن محمد بن جُبير بن مُطعم، عن أبيه، عن جده به.

۱ - رواية محمد بن بشار.

يرويها: أبو داود (٢٧٢٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١٤٧)، وعثمان الدارمي في «النقض» (١١٠)، وفي «الرَّدِ على الجهمية» (٧١)، وابن منده في «التوحيد» (٦٤٤)، والبيهقي في «الأسهاء والصفات» (٨٨٤).

٢- رواية محمد بن المثني.

يرويها: أبو داود (٨٨٤) و(٤٧٢٦)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٨٧)، =

وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٤٠)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٩٨).

٣- رواية عبد الأعلى بن حماد.

يرويها: أبو داود (٤٧٢٦)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٨٧)، ومحمد بن ابن أبي شيبة في «العرش» (١١)، والبيهقي في «الأسهاء والصفات» (٨٨٤).

ب - وقد خالف هؤلاء جماعة من الحفاظ، منهم:

على بن المديني، ويحيى بن معين، وعبدالله بن محمد المُسْندي، وأحمد بن سعيد الربّاطي، وأبو الأزهر أحمد النيسابوري، ومحمد بن يزيد الواسطي، كلهم قالوا: عن وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب ابن عتبة، عن جُبير بن محمد بن جُبير بن مُطعِم، عن أبيه، عن جده به.

١ - رواية علي بن المديني.

يرويها: البخاري في «تاريخه الكبير» (٢/ ٢٢٤)، والطبراني في «معجمه الكبير» (٢/ ١٢٨)، والدارقطني في «الصفات» (٣٩).

٢ - رواية ابن مَعين.

يرويها: الطَّبراني في «الكبير» (٢/ ١٢٨)، وابن منده في «التوحيد» (٦٣٤)، والدارقطني في «الصفات» (٤١).

٣- رواية عبدالله بن محمد المُسْندي.

يرويها: البخاري في «تاريخه الكبير» (٢/ ٢٢٤).

٤ - رواية أحمد بن سعيد الربّاطي.

يرويها: أبو داود (٤٧٢٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٨٤).

٥ - رواية أبي الأزهر.

يرويها: ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٨٨)، وابن منده في «التوحيد» (٦٣٤)، واللالكائي في «الاعتقاد» (٦٥٦)، والبيهقي في «الأسياء والصفات» (٨٨٨)، والدَّشتي كما رأيت من طريق البغوي في «شرح السُّنة» (٩٢)، ومن طريق أبي عوانه في «مستخرجه على مسلم» (٢٥١٧).

٦ - رواية محمد بن يزيد الواسطى. يرويها الدارقطني في «الصفات» (٤٠).

قال أبو داود (٩٦/٥): .. الحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم: يحيى بن معين، وعلي بن المديني. وكان سماع: عبدالأعلى، وابن المثنى، وابن بشار من نُسخة واحدة فيها بلغني. اهـ

وقال الدارقطني في «الصفات» (ص٥٣): من قال فيه: عن يعقوب بن عُتبة، وجُبير بن محمد، فقد وَهِمَ، والصَّواب: عن جُبير بن محمد. اهـ

قال أبو داود (٥/ ٩٦): ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضًا. اهـ «فائدة»: استدرك الذهبي في «العلو» (١/ ٤١١) على أبي داود، فقال: يُتأمل قول أبي داود: إنه رواه جماعة عن أبي إسحاق، فما وجدته أبدًا إلَّا من حديث وهب، عن أبيه عنه. اهـ

قلت: الصواب مع أبي داود، فإن الدارقطني قال في «الصِّفات» (ص٨٨): وكذلك رواه حفص بن عبدالرحمن، عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. اهـ

ورواية حفص بن عبدالرحمن رواها الآجري في «الـشريعة» (٦٦٧)، وعليـه فالمتقدمون أعلم من المتأخرين بها قالوا.

### \* الحكم على حديث الأطيط:

احتج أهل السُّنة بحديث الأطيط، وساقوه في مُصنفاتِهم في السُّنة والاعتقاد مساق القبول والاحتجاج - كما تقدم تخريجه عنهم من كتبهم -.

وممن احتج بهذا الحديث وقبله، أو صرَّح بصحته من أهل العلم:

١ - محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦هـ) كَالله في كتابه في الاعتقاد، وهو كتاب «خلق أفعال العباد» (١٠٥) فقد ذكره بغير إسناد مُحتجًّا به.

٢ - عثمان بن سعيد الدارمي (٢٨٠هـ) كَالله قال في «الردعلى الجهمية»
 (ص٣٣) (باب استواء الرب تبارك وتعلى على العرش، وارتفاعه إلى السّماء،
 وبينونته من الخلق) وساق الأحاديث على هذا التبويب، ومنها حديث الأطيط.

ثم قال (ص٥٦): لم يـزل العلـاء يـروون هـذه الآثـار، ويتناسـخونها، =

ويصدِّقون بها على ما جاءت حتى ظهرت هذه العصابة، فكذبوا بها أجمع، وجهَّلوهم، وخالفوا أمرهم خالف الله بهم. اهـ

٣- أبو داود (٢٧٥هـ) كَالله في «السنن» (٤٧٢٦) (باب الرد على الجهمية).

وقد قال كَلِمَاللهُ في «رسالته لأهل مكة» (ص ٢٨): وما لـم أذكر فيه شيئًا فه و صالح. اهـ

قال الذهبي في «العرش» (٢٨/٢): رواه أبو داود وغيره في (الردعلى الجهمية)، بإسناد حسن عنده من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. اهو وكذا قال ابن القيم كما تقدم قريبًا.

٤ - ابن خزيمة (٣١١هـ) كَلْلَهُ في «التوحيد» (١/ ٢٣١) (باب استواء خالقنا العلى الأعلى).

أبو عوانه ( ٣١٦هـ) رَخَالِتُهُ في «صحيحه» (٢٥١٧).

٦ - ابن منده (٣٩٥هـ) كَيْلَاهُ، قال في «التوحيد» (٣/ ١٨٨): وهو إسناد صحيح متصل من رَسم أبي عيسى والنسائي. اهـ

٧- أبو نصر عُبيدالله بن سعيد السِّجزي (٤٤٤هـ) كَلَّلَهُ، قال في رسالته «الرد على من أنكرَ الحرف والصَّوت» (ص٢٤٥)] بعد ذكر حديث جُبير بن مُطعم العالى والطُّر ق مقبولة محفوظة. اهـ

٨- محمد بن على الكرجى القصاب كَ لَشْهُ في تفسيره «نكت القرآن» (١٩٦/٤).

٩- الحُسين بن مسعود البغوي (١٦٥ هـ) تَحْلَقْهُ في «شرح السُّنة» (١/ ١٧٥).

٠١٠ - ابن الزاغوني وله جزء في تصحيحه.

١١ – الدَّشتي ( ٦٦٥هــ) رَحَمْلَللهُ.

١٢ - ابن تيمية (٧٢٨هـ) كَمْلَتْهُ، قال في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٢٥٤):

وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارًا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التَّعطيل، أو استبشاعًا لما فيه من ذكر (الأطيط)، كما فعل أبو القاسم المؤرخ [يعني: ابن عساكر] ويحتجون بأنه تفرد =

به محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عُتبة، عن جُبير. ثم يقول بعضهم: ولم يقل ابن إسحاق: حدثني، فيحتمل أن يكون مُنقطعًا، وبعضهم يتعلّل بكلام بعضهم في ابن إسحاق، مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيها يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل مُتداولاً بين أهل العلم خالفًا عن سالف، ولم يزل سلف الأُمة وأئمتها يروون ذلك رواية مُصدق به، رادًا به على من خالفه من الجهمية، مُتلقين لذلك بالقبول، حتى قد ذكره الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة في كتابه «التوحيد» الذي اشترط فيه أنه لا يحتجُ فيه إلّا بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد ... إلخ.

١٣ - ابن القيم (٥١هـ) يَحْلَقُهُ، قال: إسناده حسن.

«مختصر الصواعق» (٣/ ١٠٦٨)، وانظر كتابه «تهذيب السُّنن» (٧/ ٩٤ - ١٠٥) فقد أثبت فيه هذا الحديث، وردَّ على من طعن فيه ردًّا مُفصلًا مُطولًا.

وقال في «نونيته» (ص١٠١-٢٠١):

واذكُر حديثًا لابن إسحاق الرِّضا في قِصَّةِ استِسقائهم يَسْتَشفِعو فاستَعظمَ المختَارُ ذاك وقال شأ اللهُ فوقَ العرشِ فوقَ سَمائِهِ ولعرشِهِ مِنْهُ أطيطٌ مِثْلُ مَا لله ما لقي ابنُ إسحاقٍ مِنَ الـ ويظلُّ يَمدحُه إذا كان الندِي كم قدر أينا منهمُ أمثَالَ ذا هذا هو التَّطفيفُ لا التَّطفيفُ في

ذاك الصَّدوق الحافظ الرَّبَّاني نَ إلى الرَّسول بِرَبِّهِ المنَّانِ نُ الله رَبِّ العَرْشِ أعظمُ شَانِ نُ الله رَبِّ العَرْشِ أعظمُ شَانِ شُبحان ذي الملكوتِ و السُّلطانِ قد أطَّ رَحْلُ الرَّاكِبِ العَجلانِ حَههمي إذ يَرميهِ بالعُدوانِ عروي يوافقُ مَذهبَ الطَّعَان يروي يوافقُ مَذهبَ الطَّعَان فالحُكمُ لله العظيمِ الشَّانِ فالحَكمُ لله العظيمِ الشَّانِ ذَرْع ولا كيل ولا مِينزانِ

وقوله في محمد بن إسحاق: (الرِّضَا الرَّبائي) فيه نظر، هـ و حـ افظ صـ دوق، ولكنه قد اتهمه غير واحد من الأئمة السلف بالقدر وغيرها. «السير» (٧/ ٣٣).

۱۶ - الهيثمي (۱۰۸هـ).

قال في «مجمع الزوائد» (١/ ٨٤): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. اهـ=

إثبات الحد لله عز وجل \_\_\_\_\_\_

# ٣١- قال أبو سُليمان الخطَّابي (١): وقوله: «إنه لَيَعُطُّ به»، معناه:

10 - شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (١٢٠٦هـ) نَعْلَلْلهُ.

فقد احتج به في كتاب «التوحيد» ( باب لا يستشفع بالله على خلقِه ).

17 - الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن (١٢٩٣هـ) رَحَمَهُ اللهُ من أئمة أهل نجد قال في «الرسائل والمسائل النَّجدية» (٣/ ٢٤٤): وهذا الحديث لا يستطيع سَهاعه الجهمي، ولا يؤمن به إلَّا أهل السُّنة والجهاعة النين عرفوا الله بصفات كهاله، ونزَّهوه أن يستوي على ما لا يليق بكهالهِ وقدسه من سائر مخلوقاته. اهـ ١٧ - شرف الحق العظيم آبادي في «عون المعبود» (١٣/ ١٠).

قلت: فهؤلاء الذين صححوا هذا الحديث من أهل العلم والحديث والسُّنة وغيرهم، لا أخالهم يجتمعون على تصحيح حديث ضعيف، ومع ذلك ترى تتابع كثير من محققي كتب السُّنة المعاصرين على تضعيف هذا الحديث تقليدًا للألباني في حكمه عليه بالضعف كها في «السلسلة الضعيفة» (٢٦٣٩)!

(۱) الخطابي: هو حَمْد بن محمد البُستي (٣٨٨هـ)، كان يـذهب إلى طريقة المتكلِّمين من الأشاعرة وغيرهم في أكثر أبواب الأسهاء والصِّفات، وفي شروحه: كـ «معالم السُّنن»، و «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»، وغيرهما كثير من التأويل والتحريف لنصوص الصفات.

ولقد تأثر به كثير من المتأخّرين بسبب كثرة النقل من كتبه!! والبغوي يُكثر النقل عنه جدًّا، وقد ينقل عنه بعض التأويلات ولا يتعقّبه!!

وقد نقل البغوي عقب حديث الأطيط كلام الخطابي، ثم تعقّبه، فقال: والواجب فيه وفي أمثاله: الإيمان بها جاء في الحديث، والتسليم، وترك التصرف فه بالعقل. اهـ

وانظر في مُلحق هذا الكتاب مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية كَعْلَلْهُ للخطابي في مسألة إنكاره الحد لله تعالى وتشنيعه على أهل السُّنة لإثباتهم الحد.

إنه ليعجَزُ [عن] جلاله وعظمته حتى يَئطَّ به؛ إذ كان معلومًا أن أَطِيطَ الرَّحْلِ بالرَّاكِبِ إنما يكون لقوّةِ ما فوقه، ولعجزِه عن احتِمالِه (۱).

(۱) اقتصر المؤلِّف على هذا النقل لبيان المعنى، وبقيَّة كلام الخطابي تأويل قبيح لهذا الحديث، وصرفٌ عن حقيقته؛ ويظهر ذلك جليًّا من مجموع كلامِه الذي أعرض عن نقله الدَّشتي رَحَمُلَدُهُ، ونصّ كلامه:

قال الخطابي: إن الكيفية عن الله وعن صفاته منفية، وإنها هو كلامُ تقريبِ!! أُريد به تقرير عظمة الله وجلاله من حيث يدركه فهم السائل.

ومعنى قوله: «أتدرى ما الله ؟» معناه: أتدري ما عظمة الله وجلاله.

وقوله: «إنه لَيَعُطّ به» معناه: ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يبَط به، إذ كان معلومًا أن أطيط الرَّحل بالرَّاكبِ إنها يكون لقوّة ما فوقه، ولعجزه عن احتماله، ويُقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله، وارتفاع عرشِه، ليعلم أن الموصوف: بعلو الشأن، وجلالة القدر، لا يُجعل شفيعًا إلى من هو دونه، تعالى الله أن يكون مُشبّهًا بشيء، أو مُكيفًا بصورة خلق، أو مُدركًا بحدً ﴿ لَيَسَ كَمِثْلِهِ عَنْ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وقد تعقُّبه البغوى كما تقدم قريبًا.

وتعقّبه من المتأخِّرين صاحب كتاب «عون المعبود» على هذا التأويل والتحريف، فقال (١٣/ ١٢): قلت: كلام الخطابي فيه تأويل بعيد خلاف للظَّاهر لا حاجة إليه، وإنَّما الصَّحيح المعتمد في أحاديث الصِّفات إمرارها على ظاهرها من غير تأويلٍ ولا تكييفٍ ولا تشبيهٍ ولا تمثيلٍ كما عليه السَّلف الصَّالحون، والله أعلم. اهقلت: قد جرى شرف الحق العظيم آبادي هاهنا على السنن الأقوم مما عليه أهل السُّنة والجماعة، إلَّا أن له مخالفات عقدية نبهت عليها في كتابي: «التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتاب عون المعبود» (ط/ ٢/ دار اللؤلؤة).

\_\_\_\_ ۲۰۲] \_\_\_\_\_

- اخبرنا أبو عبدالله المقدسي الحافظ النّاقد محمد بن عبدالواحد (۱)، ثنا عبدالله ابن دَهْبَل بن علي بن كَارَه الحَرِيْمي ببغداد، أن أبا غالب أحمد بن الحَسن بن أحمد بن البناء أخبرهم، أنبا الحَسن بن علي الجَوهري، أنبا محمد بن المُظفر ابن موسى الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن خالد القاضي، ثنا سعيد بن محمد، ثنا سلّمُ بن قُتيبَة، ثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن خليفة، عن ثنا سلّمُ بن قُتيبَة، ثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن خليفة، عن عُمر بن الخطاب [ها]، عن النبي عليه في قوله على الرّمُن عَلى العَرْشِ السّتَوَىٰ ﴿ الرّمُن عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حديث صحيح؛ رُواته على شرطِ البخاري ومسلم.

٣٣ - وأخبرنا أبو عبدالله المقدسي، أنبا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح - بأصبهان -.

(١) هو الضَّياء المقدسي.

(٢) أخرجه الضياء في «المختارة» (١٥٤)، والخطيب (١/ ٢٩٥) كلاهما من طريق محمد بن مُظفر في «غرائب شُعبة»، وأخرجه من طريق شعبة موقوفًا: ابن ماجه في «التفسير» ذكر ذلك المزي في «تهذيب الكهال» (١٤/ ٤٥٦).

والتصحيح المذكور هو للضياء، وليس في نشرة «المختارة».

وعبدالله لم يرو له الشيخان، وسَلْم لـم يرو له مسلم.

وروى الخطيب، عن البرقاني، عن الدارقطني: (تفرد به القاضي).

قال البرقاني: وهم القاضي، وحديث سَلْم هو عن إسرائيل لا عن شعبة، وحديث شُعبة موقوف.

وفي السَّندِ اختلافٌ كثير بين الرَّفع والوقف والإرسال، وفي حال تابعيه. والصَّواب أنه حديث مُحتجُّ به على كلِّ حالٍ، وقد رواه شُعبة وعبدالرحمن بن مهدى كما رأيتَ، وسيأتي. وأخبرنا يوسف بن خليل الدمشقي، أنبا أبو عبدالله بن أبي زيد الكرَّاني - بأصبهان -، قالا: إن أبا منصور محمود بن إسماعيل الصَّيرَ في أخبرهم، قال أبو جعفر - قراءة عليه وهو حاضِر -: أنبا أبو الحسن (۱) أحمد بن محمد بن فاذشاه، قال: ثنا أبو القاسم الطّبراني، قال: ثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، ثنا عبدالله بن أبي زياد القَطَواني، ثنا يحيى بن أبي بُكير، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن خليفة، عن عُمر [رضي الله عنه]، قال: أتت امرأةٌ النبي عليه، فقالت: ادعُ الله أن يُدخلني الجنّة.

فعظَّمَ الرَّب، ثم قال: «إن كرسِيَّه وسِعَ السَّمواتِ [١٨/ب] والأرضَ، وإنه يَقعُدُ عليه ما يَفضُلُ منه مِقدارُ أربَع أصابع.

- ثم قال بأصابعهِ فجمعها -، وإن له أطِيطًا كأطِيطِ الرَّحلِ الجديدِ إذا رُكِبَ مِن ثِقلِه » (٢).

هذا حديثٌ صحيح، رواته على شرطِ البخاري ومسلم.

**٣٤ - وأخبرنا** أبو عبدالله (٣)، أنبا أبو مسلم الْمؤيَّد بن الإخْوَةِ - بأصْبَهان -، أنبا

(١) كذا في الأصل، وفي «السير» (١٧/ ٥١٥): أبو الحسين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الضياء في «الأحاديث المختارة» (١٥٣)، وأخرجه كذلك ابن العطَّار في «الفُتيا» (٢١) كلاهما من طريق الطبراني في كتابه «السُّنة»، ذكر ذلك ابن كشير في «التفسير» (١/ ٦٨١)، و «مسند الفاروق» (٢/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) هو الضياء، أخرجه في «المختارة» (١٥١) من طريق أحمد بن علي بن المثنى (هو أبو يعلى) في - «مسنده الكبير» - رواية ابن المقرئ كها في («المجمع» للهيثمي (١٠/ ١٦٢)، و«مسند الفاروق» لابن كثير (٢/ ٢٨٥)، و«التفسير» له (١/ ١٨١)، و «الإتحاف» للهوصرى (٢٥٨).

الحُسين بن عبدالملك الخلال، أنبا إبراهيم بن منصور، أنبا محمد بن إبراهيم ابن علي، أنبا أحمد بن علي بن المُثنى، ثنا زُهير، ثنا يحيى بن أبي بُكير، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن خليفة، عن عُمر بن الخطاب [ك] قال: أتت امرأة إلى النبي عليه، فقالت: ادعُ الله أن يُدخِلني الجنة.

قال: فعظَّمَ الرَّبَّ تبارك وتعالى، وقال: «إن كرسِيَّه وسِعَ السَّمواتِ والأرضَ، وإن له أطِيطًا كأطِيطِ الرَّحْلِ الجديدِ إذا رُكِبَ مِن ثِقَلِه».

- وأخبرنا أبو عبدالله (۱)، أنبا أبو [۱۹/أ] جعفر محمد بن أحمد بن نصر ابن أبي الفَتح - بقراءتي عليه بأصبهان -، قلت له: أخبركم محمود بن إسهاعيل الصَّير في - قراءة عليه وأنا حاضِرٌ -، أنبا محمد بن عبدالله بن شاذان، أنبا عبدالله بن محمد القبّاب، أنبا أحمد بن عَمرو بن أبي عاصم، ثنا إسهاعيل بن سالم الصَّايغ، ثنا يحيى بن أبي بُكير، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن خليفة، عن عُمر على أن امرأةً أتت النبي على فقالت: ادعُ الله أن يُدخِلني الجنة.

فعظَّمَ الرَّبَّ سبحانه وتعالى، وقال: «إن عَرشَهُ فوقَ سَبعِ سَمواتٍ، وإن له أطِيطًا كأطِيطِ الرَّحْل الجديدِ إذا رُكِبَ مِن ثِقَلِه».

77- وأخبرنا يوسف بن خليل، أنبا أبو منصور، أنبا أبو الحَسن، أنبا أبو القاسم، أنبأنا أبو عبدالله ابن بَطة (٢)، حدثنا أبو بكر بن سَلمان، ثنا محمد بن عبدالله الخضر مي، ثنا عبدالله [١٩/ب] بن الحكم وعثمان، قالا: ثنا يحيى، عن

<sup>(</sup>١) هو الضياء، أخرجه في «المختارة» (١٥٢) من طريق ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) في «الإبانة الكبرى» (٢٦٩٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (٣).

إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ابن خليفة، عن عُمر [ الله ]، قال: أتت امرأةٌ النبي عليه، فقالت: ادعُ الله أن يُدخلنِي الجنة.

فعظَّمَ الرب، وقال: «إن كُرسِيَّه فوقَ السَّمواتِ والأرض، وإنه يَقعُدُ عليه فما يَفضلُ منه مِقدارُ أربع أصابع، - ثم قال بأصَابعِه يَجمعُها -، وإن له أَطِيطًا كأطِيطِ الرَّحلِ الجديدِ إذا رُكِب».

هذا حديثٌ صحيح؛ رُواتُه على شَرطِ البخاري ومسلم.

فهو كما قال رسول الله على ما يليق به، لا ندخلُ في ذلك مُتاوِّلين بآرائنا، ولا مُتوهِّمين بأهوائنا.

وقد أخرجَ هذا الحديث عامةُ العلماءِ مِن أئمَّةِ المسلمين في كُتبهِم التي قصدُوا فيها نقلَ الأخبَارِ الصَّحيحة، وتكلَّموا على توثِقَةِ رجالِه، وتصحيح طريقِه.

و ممن رواه: الإمام أحمدُ بن حنبل، وأبو بكر الخلَّال، وصاحِبُه [٢٠/أ] أبو بكر عبدالعزيز، وأبو عبدالله ابن بطَّة.

وقد رَواه أبو محمد الخلال في كِتابِ «الصِّفات» له.

ورواه أبو الحسن الدَّارقطني في كتابِ «الصِّفات» الذي جمعَه وضبَطَ طُرُقه، وحفِظَ عدالَة رواتِه، وكان الدَّارقطني مِن أصحابِ الحديثِ، مِن أصحابِ الشافعي.

وأخرجه أبو الحسن بن الزَّاغوني في كتابٍ له.

## **٣٧** - وقال في بعض «مُصنَّفاتِه»:

وقد أورَدتُه في غيرِ هذا الكتابِ على وجهٍ لا سبيلَ إلى دفعِهِ وردِّه إلَّا بطريقِ المُكابرة. وردِّه إلَّا بطريقِ العنادِ، ولا طعنَ في صحَّتِه إلَّا بطريقِ المُكابرة. وقد أخرجه شيخنا أبو عبدالله المقدسي في كتاب: «المُسند الصَّحيح». ورواه غيرهم مِن الأئمَّةِ والحفَّاظ (١).

(١) حديث عبدالله بن خليفة عن عُمر ، لـم يروه عن عُمر إلَّا عبدالله بن خليفة، ولـم يروه عن عبدالله بن خليفة إلَّا أبو إسحاق السبيعي.

ورواه عن أبي إسحاق:

١ - سفيان الشوري، رواه عبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٩٩٦) عن أبيه، وعبدالأعلى النَّرسي، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن سُفيان موقوفًا.

وعلَّقه البزار (٣٢٥) عن الثوري.

٢- شُعبة، رُوي موقوفًا، ومرفوعًا.

فرواه ابن ماجه في «التفسير» كما في «تهذيب الكمال» للمزي (١٤/٥٦)، عن سَلْم بن قتيبة، عنه موقوفًا.

ورواه الخطيب في «تاريخه» (١/ ٢٩٥)، والضياء في «المختارة» (١٥٤ ومن طريقه الدَّشتي كما تقدم)، عن محمد بن أحمد بن خالد القاضي، عن سعيد بن محمد، عن سلم بن قتيبة، عن شعبة مرفوعًا.

وقد أخطأ فيه القاضي فرفعه.

قال الخطيب في «تاريخه» (١/ ١٩٥): قال لنا ابن غالب (البرقاني): قال أبو الحَسَن الدارقطني: تفرَّد به القاضي البوراني.

قال ابن غالب: يقال: إنه وهم، والمحفوظ عن قتيبة، عن إسرائيل، عن أبي اسحاق، وحديث شعبة موقوف.

٣- إسر ائيل؛ واختُلف عليه في إرساله ورفعه عن عمر ،

- فرواه مرفوعًا عن عُمر ﷺ: يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل، - به.

رواه عنه بذلك كل من:

أ- عبدالله بن زياد القطواني، رواه الطبراني في «السُّنة» ذكر ذلك ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٥٩)، وفي «التفسير» (١/ ٦٨١).

ورواه عن الطبراني: ابن العطّار في «الفُتيا» (٢١)، والـضَّياء في «المختارة» (١٥٣ ومن طريقه الدَّشتي كما تقدم).

ورواه ابن جرير في «التفسير» (٣/ ١١)، والبزار (٣٢٥) وأبو السيخ في «العظمة» (٢٦١)، وابن بطة في «الإبانة» (٢٦٩٥)، وعنه ابن الجوزي في «العلل» (٣).

ب-زُهير؛ رواه أبو يعلى في «المسند الكبير»، ومن طريقه النَّسياء في «المختارة» (١٥١)، وعنه الدَّشتي كما تقدم برقم (٢٧).

وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٥٩)، وابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٥٦)، و«التفسير» (١/ ٦٨١).

ت- إسهاعيل بن سالم الصَّائغ؛ رواه ابن أبي عاصم في «الـسُّنة» (٥٨٦) ومن طريقه الدشتي عن الضَّياء كها تقدم.

ث- أحمد بن منصور؛ رواه الدارقطني في «الصفات» (٣٥).

ج- عثمان بن أبي شيبة؛ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦٩٥)، وعنه ابن الجوزي في «العلل» (٣).

ح ، خ- أبو بكر بن إسحاق، والحَسَن بن ناصح.

رواه أبو الشَّيخ في «العظمة» (١٩٣).

د - الفضل بن سَهل؛ رواه البزار في «المسند» (٣٢٥).

ذ- يعقوب الدورقي؛ رواه ابن خزيمة في «التوحيد» (١٥٠-١٥١).

لكن شكَّ في ذكر عمر ١٠٥٥ والصَّواب عن يحيى: ذِكْر عمر ١٠٠٠٠

- ورواه مُرسلاً عن إسرائيل كل من:

=

أ- وكيع؛ رواه عبد الله في «السُّنة» (٥٧٠)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١٥١ و٢٥٢) والخلَّال في «السُّنة» (٢٥٥)، والخطيب في «التاريخ» (٨/٥٢).

ب- عبد الله بن رجاء؛ رواه الدارمي في «النقض» (۱۰۲)، وأبو الشيخ في «العظمة» (۲۲۰).

ت- أبو أحمد الزبيري؛ رواه عبدالله في «السُّنة» (٥٧٨ ومن طريقه الـذهبي في «العرش» (٩٨)، وابن جرير في «التفسير» (٣/ ١١)؛ لكن رواه مرفوعًا بـذكر عمر رضى الله عنه، وهو خطأ.

ث - عُبيدالله بن موسى؛ رواه عبد بن مُميد، ذكره ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ ٥٦٩)، وابن جرير في «التفسير» (٣/ ١٠).

ج - مؤمل بن إسماعيل؛ رواه عبد بن مُحميد، كما ذكر ذلك ابن كثير في «مسند الفاروق».

#### \* ألفاظ متن الحديث:

١ - لفظ: (الأطيط) كل الرُّواة اتفقوا على ذكره.

٢- لفظ: (القعود)، و(الجلوس): أثبتها ثقات حفاظ، منهم:

١ - سفيان الثوري، وحسبك به. ٢ - إسرائيل، أثبتها عنه ثقات أصحابه.

٣- وكيع. ٤- عبد الله بن رجاء. ٥- أبو أحمد الزبيري.

٣- لفظ: (الثِّقل)، أتى ذكره في رواية: إسرائيل، أثبته عنه: عبدالله بن رجاء، وعُبيدالله بن موسى، ومؤمل بن إسماعيل، ويحيى بن أبي بكير في رواية التسعة عنه إلَّا عثمان بن أبي شيبة.

٤ - لفظ: [(ف) ما يفضل منه (عنه) (مقدار) (قِيد) أربع أصابع]: لم يرو هـذا
 اللفظ إلَّا إسرائيل، رواه ( القطواني، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو بكر بن إسـحاق،
 والحسن بن ناصح ) عن يحي بن أبي بكير / ح، ورواه حسين بن معدان - وخالفه =

الدارمي - عن عبدالله بن رجاء/ح، ورواه عُبيد الله بن موسى، ومؤمل ابن إسماعيل جميعهم عن إسرائيل.

٥ - لفظ: [ (ف) وما يفضل منه إلَّا قدر (قيد) أربع أصابع]: لم يرو هذا اللفظ إلَّا إسرائيل؛ رواه عنه بذلك: وكيع، وأبو أحمد الزُّبيري، والدارمي عن عبدالله ابن رجاء.

« تنبيه»: إذا حُمِل اللفظ الأوّل على أن (ما) فيه هي الموصولة، اتفق هو واللفظ الثاني، وهذا هو الأولى؛ لأن الجمع أولى من الترجيح.

وإذا مُمل اللفظ الأول على أن (ما) هي النافية، تعارض اللفظان، واحتيج إلى الترجيح، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية تَحَلَّلُهُ، ورجَّح رواية النَّفي بكلام طويل في «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٤٣٤–٤٣٩).

### \* الحكم على الحديث:

طعن بعض أهل العلم والمشتغلين به في إسنادِ هذا الحديث، وممن تكلَّم فيه: ابن معين (الدوري/ ٣/ ٢٧٤٠)، والبزار في «المسند» (١/ ٤٥٨)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٤٤)، والإسهاعيلي في «مسند عمر»، وابن الجوزي في «العلل» (١/ ٢٠١)، وابن كثير في «التفسير» (١/ ٢٨١)، ومن المعاصرين الألباني في تخريجه «السُّنة» لابن أبي عاصم (٤٧٥)، و«الضعيفة» (٨٦٦). وتابعه على ذلك كثير من المعاصرين.

«تنبيه»: اعلم أن أغلب من أعلَّ هذا الحديث مِن أهل السُّنة - وهم قليل - إنها أعلوه من جهة إسناده لا متنه، أما الكلام على متنه، وما دلَّ عليه من إثباتِ جلوس الرَّب تعالى، فلم يتعرض له فيها أعلم إلَّا الجهمية أعداء السُّنة والتوحيد.

وإن من المؤسف أن يتوارد معهم على هذه التُّهمة من ينسب نفسه للسُّنة والحديث، فيحكم على الحديث بأنه: (مُنكر)!! كصنيع الألباني في «الضعيفه» والحديث منكر عندي)! والحمد لله أنه نسب هذا =

الحكم إلى نفسه ورأيه، ولم يذكر مَن سَبقه إلى هذا الطعن من أئمة أهل السُّنة والحديث مع كثرة من خرَّجه منهم في مُصنفاتهم.

ثم أصبح هذا الحكم على هذا الحديث هو الساري في حواشي كثير من كتب السُّنة والاعتقاد المحققة! والله المستعان.

فهل فطن هؤلاء إلى ما لم يتفطن له الأولون من أئمة السُّنة والتوحيد مع كثرة من رواه منهم، بل ونصوا على تصحيحه وقبوله والاحتجاج به على المعطلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم ؟!

### \* مَن قَبِل هذا الحديث وصححه واحتجّ به:

احتجَّ بهذا الحديث أكثر أهل السُّنة وغيرهم، وقبِلوه ورَوَوه في مُصنفاتهم في السُّنة والاعتقاد والرد على الجهمية، ومنهم:

أبو إسحاق السبيعي، والأعمش، وشفيان، وشُعبة، وإسرائيل، وعبدالرحمن ابن مهدي، ووكيع، وأبو أحمد الزبيري، وعبدالله بن رجاء، ويحيى بن أبي بُكير، ومُؤمل بن إسهاعيل، وعُبيدالله بن موسى، وأحمد بن حنبل، وعُثهان بن أبي شيبة، والعباس العنبري، وغيرهم ممن روى هذا الحديث مُحتجًا به على الجهمية والمعطلة وغيرهم من أهل البدع.

وعمن احتج بهذا الحديث وذكره في مُصنَّفه: عبدُ بن مُميد في «التفسير»، وابن ماجه في «التفسير»، والمرَّوذي في «ذكر المقام المحمود»، والدارمي في «النقض على بشر المريسي»، وابن أبي عاصم في «السُّنة»، وعبدالله بن أحمد بن حنبل في «السُّنة»، والبزَّار في «المسند»، وأبو يعلى في «المسند الكبير»، وابن جرير في «التفسير»، والخلَّال في «السُّنة»، والنَّجاد، والطَّبراني في «السُّنة»، وأبو بكر عبدالعزيز غلام الخلَّال، وأبو الشيخ في «العظمة»، والدَّارقطني في «الصِّفات»، وابن بطة في «الإبانة»، وأبو الحسن ابن الزَّاغوني، والعطَّار في «فُتيا في الاعتقاد»، والضِّياء في «المختارة»، والدَّشتي في «إثبات الحد»، وابن تيمية في «نقض = والضِّياء في «المختارة»، والدَّشتي في «إثبات الحد»، وابن تيمية في «نقض =

تأسيس الجهمية»، و «منهاج السُّنة»، و «مجموع الفتاوى»، والمزي في «تهذيب الكمال»، والذهبي في «العرش»، والهيثمي في «المجمع»، وغيرهم ممن احتجوا به من أهل المصنفات، وتلقَّوه بأحسن قبول، ولم يتعرضوا له بالطَّعن والرَّد.

وقد تقدم في المقدمة (ص٩١) نقل كلام ابن تيمية كَنْلَتْهُ في أثر لزيد بن أسلم كَنْلَتْهُ في تفضيل صالحي البشر على الملائكة: .. وأقل ما في هذه الآثار: أن السَّلف الأولين كانوا يتناقلونها بينهم .. ولم يخالف أحدٌ منهم في ذلك، إنها ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها، وتفرق الآراء، فقد كان ذلك كالمستقرِّ عندهم. اهـ

وقول ابن القيم كَلَّلَهُ في حديث جابر في إثبات الصوت لله تعالى: ورواه أئمة الإسلام في كتب السُّنة، وما زال السلف يروونه، ولم يُسمع عن أحدٍ من أئمة السُّنة أنكره، حتى جاءت الجهمية فأنكروه ومضى على آثارهم من اتبعهم في ذلك ... اهـ [«مختصر الصواعق» (٣/ ١٢٩٠)]

قلت: وكذلك يقال ها هنا.

### \* ذِكرُ بعض أقواهم:

١ - وكيع، فقد حدَّث بحديث عبدالله بن خليفة، فاقشعرَّ رجل عنده، فغَضِبَ
 وكيع، وقال: أدركنا الأعمش وسُفيان يُحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها.

[انظر: رقم (٣٤)]

٢-٣- أحمد بن حنبل، وابنه عبد الله رَحِهُ اللهُ.

قال عبد الله كَالله في «السُّنة» (ص ٢٦٤) و يأتي هاهنا (٣٨):

سُئل أبي عما رُوي في الكرسي، وجلوس الرَّب عليه جلّ ثناؤه. قال: رأيت أبي يُصحح هذه الأحاديث .. ويذهب إليها، وجمعها في كتاب، وحدثنا مها.

ثم ذكر عبدالله هذه الأحاديث، وكان أولها حديث عبدالله بن خليفة هذا.

٤ - الدارمي يَخلَلْتُهُ في «النقض» (ص٢٣٣) ساق الحديث ثم قال: فهاك أيها المريسي، خذها مشهورة مأثورة. اهـ

قلت: وهذا في غاية الاحتجاج.

=

٥- ابن جرير تَحْلَلَهُ، قال في تفسير آية الكرسي (٣/ ١٠): غير أن الذي أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله . ثم ساق حديث ابن خليفة بطُرقه. وقال ابن كثير تَحْلَلُهُ في «التفسير» (١/ ٦٨١): وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبدالله بن خليفة عن عُمر رضى الله عنه في ذلك. اهـ

٦ - ابن الزَّاغوني، قال في بعض مُصنفاته: وقد أوردته في غير هذا الكتاب على وجه لا سبيل إلى دفعه وردِّه إلَّا بطريق العناد، ولا طعن في صحته إلَّا بطريق المكابرة. اه نقله الدَّشتي برقم (٣٧).

٧- الضياء المقدسي صححه بإخراجه له في صحيحه «المختارة»، كما تقدم.

 $\Lambda$ - الدشتي فقد أعقبه بقوله: (حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم). وانظر بقية كلامه، وهو صحيح؛ لكن الشَّرط ليس بصحيح كما سبق بيانه.

٩ - شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِيَلَتْهُ.

قال في «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٤٣٤): حديث عبدالله بن خليفة المشهور الذي يروى عن عمر ، عن النبي ، وقد رواه أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي في «المختارة»، وطائفة من أهل الحديث تردّه لاضطرابه، كما فعل ذلك أبو بكر الإسهاعيلي، وابن الجوزي وغيرهم؛ لكن أكثر أهل السُّنة قبلوه. اهقلت: الإسهاعيلي وابن الجوزي من أهل التأويل والتعطيل كها لا يخفى.

• ١ - الذهبي، قال في «العرش» (٢/ ١١٩): هذا حديث محفوظ من حديث أبي إسحاق السَّبيعي إمام الكوفيين في وقته، سَمِعَ من غير واحدٍ من الصَّحابة، وأخرجا حديثه في الصَّحيحين، وتوفيِّ سنة سبع وعشرين ومائة، تفرَّد بهذا الحديث عن عبدالله بن خليفة من قدماء التابعين، لا نعلم حاله بجرح ولا تعديل؛ لكن هذا الحديث حدّث به أبو إسحاق السَّبيعي مُقرَّا له كغيره من أحاديث الصِّفات، وحدّث به كذلك سُفيان الثوري، وحدث به أبو أهمد الزُّبيري، ويحيى ابن أبي بكير، ووكيع، عن إسرائيل.

وأخرجه أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الـسُّنة والـرَّد =

على الجهمية» له، عن أبيه عن عبدالرحمن بن مهدي، عن سُفيان. ثم ساقه الذهبي. ورواه أيضًا عن أبيه، حدثنا وكيع بحديث إسرائيل - ثم ساقه -.

قال الذهبي: قلت: وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين، أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في «صحيحه»، وهو من شرط ابن حبان فلا أدري أخرجه أم لا ؟! فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يُعرَف بجرح، فإن ذلك إسناد صحيح. اهـ

قال أبو عبدالله: (لم يخرجه ابن حبان في «صحيحه»؛ لكنه ذكر عبدالله في «الثقات» (٥/ ٢٨) بروايته هذه، وهذا تصحيح منه للحديث)، والله أعلم.

رجعنا إلى إتمام كلام الذهبي: (فإذا كان هو لاء الأئمة: أبو إسحاق السّبيعي، والثوري، والأعمش، وإسرائيل، وعبدالرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم شرج الهدى، ومصابيح الدُّجى، قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدّثوا به، ولم يُنكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره، ونتحذلق عليهم ؟! بل نؤمن به، ونكل علمه إلى الله على قال الإمام أحمد: لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنعت، وإن نبت عن الأساع.

فانظر إلى وكيع بن الجراح الذي خَلَفَ سفيان الثوري في علمه وفضله، وكان يشبه به في سمته وهديه، كيف أنكر على ذلك الرّجل، وغضب لما رآه قد تلون لهذا الحديث). اهـ وقوله: (نكل علمه): أي كيفيته كها تقدّم التنبيه على ذلك.

١١- الهيثمي، قال في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٥٩): رجاله رجال الصحيح، غير عبدالله بن خليفة الهمداني؛ وهو ثقة. اهـ

١٢ - قال أبو عبدالله: الحديث صحيح على كل أحواله:

أ- فالاختلاف في سندِه لا يضر إن لم نقف له على ترجيح، فكيف والترجيح أنه مرفوع ؟! فالموقوف عامةً حُجَّة، وعن عمر في فكفاك به، وفيها لا مجال فيه للرَّأى، فحسبك!

[وإني لأورده إن شاء الله تعالى في كتابٍ غير هذا بطُرُقِه وأسانيدِه، وكلام الأئمة في ثقة رجالِه، وصِحّة [٢٠/ب] رواتِه، على وجه لا سبيل إلى دفعه ورَدِّه؛ إلَّا بطريقِ العِنادِ، ولا طعن في صحتِه إلَّا بطريق المُكابرة] (١).

٣٨ - وقال الشافعي: الحديثُ على ظاهرِه، فإذا احتمَلَ المعاني؛ فما أشبَه ظاهرَه أولى به (٢٠).

وإلى ما قال الشافعي نذهب في هذا، وفي غيرِه من الآياتِ

على أن الموقوف لا مجال فيه للرأي.

والمرسل حُجَّة عند عامةِ أهل العلم قديمًا، ومَن وصله هـ و أحفظ للوصل ممن أرسله.

ب- وعبدالله، تابعي كبير، احتج به في هذا الحديث: شُعبة، وعبدالرحمن بن مهدي، وهما مَن هما، وروايتهما تصحيح وتوثيق كما هو معلوم من حالهما وهما من كبار أئمة هذا الشأن.

وذكره ابن أبي حاتم على قاعدته في التابعين، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وصحح له الضَّياء كما رأيتَ.

وما زعمه بعضهم بأنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق - يريد جهالته، فمردود بها صرَّح به ابن أبي حاتم في ترجمته (٥/ ٤٥) بأنه روى عن جابر بن عبدالله وعنه يونس بن أبي إسحاق.

ت- و قد أشار البزَّار عَقِبَ روايته إلى أن حديث جُبير الله شاهد له).

(١) ما بين المعكوفتين ضُرب عليه في الأصل، وقد تقدم مثله من كلام ابن الزاغوني، فلعله اشتبه على الناسخ، ولم نقف للمؤلف على كتاب بهذا الاسم.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «المناقب» (ص٢٣٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ١٠٥).

والأحاديثِ التي ورَدتْ في صفاتِ الله تعالى.

وذلك مَذهبُ جميع علماءِ المسلمين وأئمتِهم بلا خلافٍ منهم (١).

(١) وهذه قاعدة عظيمة في صفات الله تعالى أن يحمل الكلام على حقيقته عند العرب الذي خاطبنا الله على بلغتهم، ولا يصرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز وغيره إلَّا لعلة واضحة بيِّنة.

قال الدارمي (٢٨٠هـ) كَاللهُ في «النقض» (ص١١١): ولا يجوز الكلام في آيات الصفات، وأحاديث الإثبات لها، ونفي المثلية عنها، والإيهان بها إلَّا بها يعرف من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته، والله أعلم.

وقال أيضًا (ص ١٩): قد عرفنا بحمد الله تعالى مِن لُغاتِ العربِ هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال، تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل المجازات، غير أنا نقول: لا يُحكم للأغربِ مِن كلام العربِ على الأغلب؛ ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهانٍ أنه عنى بها الأغرب، وهذا هو المذهب الذي إلى الإنصاف والعدل أقرب، لا أن تُعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فنصرف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر، ونردُّ على الله تعالى بداحض الحجج وبالتي هي أعوج، وكذلك ظاهر القرآن، وجميع على الله تعالى بداحض الحجج وبالتي هي أعوج، وكذلك ظاهر القرآن، وجميع الفاظ الروايات تصرف معانيها إلى العموم، حتى يأتي مُتأوّل ببرهان بين: أنه أُريد مها الخصوص؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ لِلسَانِ عَرَفِرَ ثُمِينٍ ﴾، فأثبته عند العلماء أعمه وأشده استفاضة عند العرب، فمن أدخل منها الخاصّ على العام كان مِن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين. اهتال السّجزي (٤٤٤هـ) تَحَلّله في «رسالته إلى أهل زبيد» والخطاب ورد بها يُعلم أن الله تعالى إذا وصفَ نفسَه بصفةٍ معقولةٍ عند العربِ، والخطاب ورد بها عليهم بها يتعارفون بينهم، ولم يُبيّن سبحانه أنها بخلاف ما يعقِلونه، ولا فسّرها النبي، ﷺ له إذا الم انقسير يُخالف الظّاهر، فهي على ما يعقلونه ويتعارفونه. اهد

79 - وبه قال ابن بطة: حدثنا أبو بكر بن سَلمان، حدثني محمود بن جعفر، ثنا أبو بكر المرُّوذي، ثنا أبو عبدالله - يعني: الإمام أحمد بن حنبل -، ثنا حَسن ابن موسى الأشْيَبُ، ثنا حمادٌ، عن عطاء بن السَّائب، عن الشعبي، قال: إن الله تعالى قد ملأ العرش حتى [إن] له أطيطًا كأطِيطِ الرَّحْلِ الجديد (۱).

(۱) رواه المؤلف من طريق ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦٩٣) من طريق موسى. ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (٢٢٤) عن إبراهيم بن محمد، عن عُبيد بن آدم ابن أبي إياس.

ورواه حرب («اجتماع الجيوش» ص٢٥٤) عن إسحاق بن راهويه، عن روح، كلاهما ( عُبيد و روح ) عن آدم،

كلاهما ( آدم وموسى ) عن حماد بن سلمة عن عطاء، عن الشُّعبي.

(زاد آدم فيه: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه) موقوفًا.

قال أبو عبدالله: صحيح، وعطاء ثقة؛ روى عنه الحمادان قبل اختلاطه.

وهو من قول الشعبي يَحْلَلتُهُ، وهو من علماء التابعين، أو من قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه، وهذا أصح.

وستأتي برقم (٤٥) رواية موسى، عن حماد، عن عطاء، عن السعبي، عن عبدالله رضى الله عنه في الاستواء.

ورواية الشعبي عن عبدالله قد يعلها بعضهم بالانقطاع، وليس بصواب:

فالشعبي قد سَمِعَ من أصحاب عبدالله وأكثر، وجَزْمه به عنه في مثلِ هذا أقوى من تسمية الواسطة كما في قصة مراسيل النخعي عن عبدالله ...

ولو كان قول الشعبي نفسه:

فإن مثل هذا هو أقوى من المسند؛ لأن المسنَد يُحيلك راويه إلى إسناده ما لم يكن راويه ممن يشترط الصحة، أو ساقه في مقام احتجاج.

أما هذا فجزم فيها لا يحتمل الرَّأي، بل في الاعتقاد والغيب الذي لا اجتهاد فيه. وأقل أحواله أن حكمه من الجهة الحديثية هو الإرسال الذي يَحتجّ به مُرسِله.

فتدبَّر هذه الأسطر جيدًا، ولا تقع فيها يقع فيه بعضهم في زمانِنا من تَجهيل وتَغفيل السَّلف، ولسان حالهم هو لسان قول بعض الجهمية: السَّلف أسلم، ونحن أعلم وأحكم، وهم رجال ونحن رجال!

وهذه قاعدة عظيمة قلَّ من يتفطّن لها، وقد ذكرها كثير من أهل السُّنة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية تَخلَشُهُ، فهو كثيرًا ما يستدل بأقوال الصحابة والتابعين في كثير من المسائل العلمية والعملية، ومن ذلك قوله في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٤٤٣ - ٤٤٥) إذ يقول وهو يتكلم عن إرسال عطاء بن أبي رباح تَخلَشُهُ لحديث الصُّورة، قال:

ولو قُدِّرَ أن عطاء لم يذكره إلَّا مُرسلًا عن النبي في فمن المعلوم أن عطاء من أجلِّ التابعين قدرًا، فإنه هو وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري أئمة التابعين في زمانهم، وقد ذكر المصنف لهذا الحديث كابن خزيمة أن الأخبار في مثل هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم من الأخبار التي توجب العمل، ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى في مسألة فقه بموجب خبر أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده، ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخبر الذي أرسله دليلاً على ثبوته عنده. فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلي عن النبي في مثل هذا الباب العظيم أيستجيز ذلك من غير أن يكون ثابتاً عنده أن يكون قد سمعه من مجهول لا يُعرف، أو كذّاب، أو سيع الحفظ ؟! اهـ

وأما ما كتبه بعض الجهلة على حاشية كتاب «اجتهاع الجيوش» من أن أثر الشعبي من الإسر ائيليات.

فهذا من جنسِ تغفيل السلف: - عُمر، وعبدالله بن مسعود رَفِّ، والسَّعبي كَلَلله، وغيرهم من رواة حديث الأطيط - واتهامهم بسوء الاعتقاد حتى في الله تعالى، وأنهم لا يفهمون الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من حكاية أخبار من قبلنا!

إثبات الحد لله عز وجل \_\_\_\_\_

# ٤٠- أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالحق بن [٢٠] أ] خلف الدِّمشقى، أنبا أبو

هذا إن صح اعتباره منها! والله أعلم.

قال الدارمي كَغَلَشْهُ في «النقض» (ص٣٨٣-٣٨٥): وروى المعارض أيضًا عن الشعبي أن الله قد ملأ العرش، حتى إن له أطيطًا كأطيط الرحل.

ثم فسَّر قول الشعبي أنه قد ملأه آلاء ونعمًا حتى إن له أطيطًا لا على تحميل جسم، فقد حمل الله السموات والأرض والجبال الأمانة، فأبين أن يحملنها، والأمانة ليست بجسم، فكذلك يحتمل ما وصف على العرش.

فيقال لهذا المعارض: لجلجت ولبست حتى صرحت بأن الله ليس على العرش؛ إنها عليه آلاؤه ونعهاؤه، فلم يبق من إنكار العرش غاية بعد هذا التفسير. ويلك! فإن لم يكن على العرش بزعمك إلّا آلاؤه ونعهاؤه وأمره، فها بال العرش يتأطط من الآلاء والنعهاء؟ لكأنها عندك أعكام الحجارة والصخور والحديد، فيتأطط منها العرش ثقلًا، إنها الآلاء طبائع أو صنائع ليس لها ثقل، ولا أجسام يتأطط منها العرش، مع أنك قد جحدت في تأويلك هذا أن يكون على العرش شيء من الله، ولا من تلك الآلاء والنعهاء، إذ شبهتها بها حمَّل الله السموات والأرض والجبال من الأمانة فأبين أن يحملنها، فقد أقررت بأنه ليس على العرش شيء؛ لأن السموات والأرض والجبال إذ أبين أن يحملن الأمانة لم يحمِّلهن الله شيء؛ لأن السموات والأرض والجبال إذ أبين أن يحملن الأمانة لم يحمِّلهن الله شيءًا، بل تركهن خلوًا من تلك الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا.

ففي دعواك ليس على العرش شيء من تلك الآلاء والنعاء التي ادعيت، كها ليس على السموات والأرض والجبال من تلك الأمانة شيء، فكها السموات والأرض والجبال خلو من الأمانة، كذلك العرش عندك خلو من كل شيء عليه. فانظر أيها الجاهل أن توردك هذه التفاسير من المهالك، وماذا تجر إليه من الجهل والضلال ؟ فيشهد عليك بأقبح المحال، ولم تتأول في العرش في صدر كتابك تأويلًا أفحش ولا أبعد من الحق من هذا. اهـ

زُرْعة اللَّفتواني عُبيدالله بن محمد بن شُجاعٍ - فيها كتبَ إلينا من أصبهان -.

وحدثنا أبو الرَّبيع سُليمان بن إبراهيم بن هبة الله الأسْعِرْدي، أنبا الحافظ أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، أنبا أبو بكر محمد بن أبي نصر القاساني، وأبو الطيب اللَّفْتواني محمد بن محمد بن شُجَاع، قالوا: ثنا أبو عبدالله الحُسين بن عبدالله الخلّال، أنبا أبو المُظفر عبدالله بن شبيب السَّمُقرئ، أنبا أبو عُمر عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب.

قال الحافظُ عبد الغنيِّ: وأنبا أبو الغنائم التُّرك محمود بن أحمد الأصبهاني - بها - ، أنبا أبو طاهر الخضر بن (الفضل) (۱) الصَّفار، أنبانا أبو عُمر عبدالوهاب ابن الحافظ أبي عبدالله ابن مَندَه، أنبا أبي -قراءة عليه وأبو عُمر (عبدالله بن محمد بن) (۲) عبد الوهاب - إذنًا - قالا: أنبا أبو الحسَن أحمد [۲۱/ب] بن محمد بن عُمر بن أبان العَبدي اللنباني، ثنا أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال:

سُئل أبي عمَّا رُوي في الكرسي، وجلوسِ الرَّبِّ عليه جلَّ ثناؤه. رأيتُ أبي الله يصحِّحُ هذه الأحاديث: أحاديث الرُّؤية، ويذهبُ إليها، وجمعها في كتابِ، وحدثنا بها الله (").

21 - وبه قال: حدثني أبي، ثنا عبدالصَّمد بن عبدالوارث، ثنا أبي، ثنا محمد بن جُحادَة، عن سَلَمة بن كُهيلِ، عن عُهارَة بن عُمير، عن أبي موسى [كالله]،

<sup>(</sup>۱) كتبت في الأصل: (المفضل)، والتصويب من حاشية المخطوط، وهوكذلك في كتب التراجم. [انظر: «السر» (۲۰/ ٤٧٩)، وتاريخ الإسلام (۳۹/ ۱۵۷)].

<sup>(</sup>٢) ما بين ( ) كتب في حاشية المخطوط.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٥٦٩) بتحقيقي.

إثبات المدلله عز وجل \_\_\_\_\_

# قال: الكرسي موضِعُ القدمين، وله أطِيطٌ كأطيطِ الرَّحْلِ (١).

#### (١) إسناده رجاله ثقات.

رواه المؤلف من طريق ابن منده في «الرد على الجهمية» (١٧)، من طريق عبدالله ابن أحمد في «السُّنة» (٥٧٣).

ورواه أيضًا محمد بن أبي شيبة في «العرش» (٦٠)، وابن جرير في «تفسيره» (٣/ ٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢٤٥)، والبيهقي في «الصفات» (٨٥٩).

وهذا الأثر إسناده صحيح؛ لولا الانقطاع الذي بين عُمارة وأبي موسى ، فإنه لا يُعرف له سماعٌ من أبي موسى ، وإنها سَمِعَ من إبراهيم بن أبي موسى فلعله سَمِعَ منه هذا الأثر عنه.

قلت: ويشهد لأول هذا الأثر: (الكرسي موضع القدمين)، ما رواه عبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٥٧٢)، والدارمي في «النقض» (٨٩)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١٥٦) وغيرهم عن ابن عباس والساد صحيح، قال: الكرسيُّ موضِعُ القدمينِ، والعرشُ لا يقدُرُ أحدٌ قدرَه.

قال الدارمي كَثِلَتْهُ في «النقض» (٨٩): فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس سَلَّتُ صحيحًا مشهورًا. اهـ

وقال الأزهري يَحْلَشُهُ في «تهذيب اللغة» (١٠/٥٥): هذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتها. اهـ

وصححه أبو زرعة كما في «التوحيد» لابن منده (١٠٠٢)، وابن منده في «الرد على الجهمية» (١٧).

قلت: وقد تلقى أهل السُّنة والأثر ما دل عليه هذا الأثر من إثبات القدمين لله تعالى، وأن الكرسي موضع قدمي الرب تعالى.

وممن حكى أجماع أهل السُّنة على ذلك:

١ - الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلَّام يَخلَسُهُ.

فقد سئل عن هذا الأثر وغيره من أحاديث الصِّفات، فقال: هذه الأحاديث صِحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حتُّ لا نشكٌ فيها؛ ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه ؟ وكيف ضحك ؟ قلنا: لا يُفسَّرُ هذا، ولا سمعنا أحدًا يفسِّر ه. وقد تقدم تحريجه تحت حديث رقم (٢٥).

٢ حرب بن إسماعيل الكرماني كَعْلَلْلهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع من أهل العلم.

قال يَحْلَلْنَهُ: والكرسيُّ موضِع قدميه. [«السُّنة» لحرب (٥١)].

٣- ابن أبي زمنين رَخَلَشْهُ في كتابه «أصول السُّنة».

قال (ص ٩٦): ومن قول أهل السُّنة: أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين. اهـ

وغيرهم مما لا يمكن جمع أقوالهم في قبول هذا الأثر وما دل عليه هاهنا.

«تنبيه»: شكك الألباني في قبول هذا الأثر المروي عن ابن عباس الله مع تصحيحه له!! لاحتمال أنه تلقاه عن بني إسرائيل، أو من كتبهم المُحرَّفة!!

فقد قال الألباني في بعض أجوبته المسجله لما سئل عن هذا الأثر: هل نقول لله تعالى قدمان استدلالًا بهذا الأثر الموقوف، أم نقول كما ورد في الحديث أن لله على قدمًا بدون ذكر التثنية ووقوفًا مع النص ؟!

فقال: إذا كان الحديث الموقوف لا يمكن أن يقال من قبل الرأي والاجتهاد أولًا، ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات حينئذاك يكون له حكم المرفوع.

وهذا الحديث ليس من هذا القبيل!! لأنه يحتمل أن يكون من الإسرائليات..اهـ [من شريط: ٨٠٣-٤٢]

قلت: وهذا القول غير صحيح، ويكفي في نقضه وبيان بطلانه إجماع أهل العلم والسُّنة على تلقي هذا الأثر عن ابن عباس والسُّنة على تلقي هذا الأثر عن ابن عباس والسُّنة والاعتقاد، والإنكار على من طعن فيه أو رده.

وهذه القاعدة التي ذكرها لم أقف على من نصَّ عليها من أئمة السُّنة والأثر، ودعوى أن كثيرًا من هذه الآثار المروية عن الصحابة في في الصفات مُتلقًاه عن أهل الكتاب يدندن بها الجهمية والأشاعرة معطلة الصفات لرد المرويات الثابتة عن الصحابة في في أبواب السُّنة والاعتقاد، وعنهم تلقف هذه الشبهة كثير من المتأخرين، وكأنهم فطنوا إلى ما لم يفطن له أئمة السُّلف والسُّنة والحديث!

ثم لا يمكن أن يقال هذا في شأن الصحابة ، لأنهم أعلم الناس بعد الأنبياء التَّكِيُّ الله تعالى وما يليق به سبحانه من الصفات، وهم أورع وأخشى لله كل من أن يصفوه بها لا يثبت، أو بها لا يليق به سحانه وتعالى، أو ينقلوا من كتب بني إسرائيل الباطل حق الرب تعالى ويسكتون عنه ولا ينكرونه أو ينبهوا على بطلانه! فيجب إحسان الظن بهم، وعدم اتهامهم بأنهم ينقلون في ديننا ما تلقوه عن بني إسرائيل مما لا يجوز روايته في ذاتِ الله تعالى!! هذا لا يفعله من هو أدنى منزلة في العلم من الصّحابة ، الذين أخذوا العلم عن النبي ، فكيف بهم ؟

قال القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (١/ ٢٢٢) وهو يتكلّم عن هذه الشُّبهة: لا يجوز أن يُظن به ذلك؛ لأن فيه إلباسًا في شرعنا، وهو أنه يروي لهم ما يظنوه شرعًا لنا، ويكون شرعًا لغيرنا، ويجب أن نُنزِّه الصَّحابة هُ عن ذلك. اهـ ثم أين أئمة السلف وعلماء السُّنة والآثار في سائر الأزمان عن مثل هذه الآثار المروية عن الصحابة هُ في أبواب الصفات والاعتقاد لِم لَم يُبنوا ما فيها من مخالفات للنصوص الكتاب والسُّنة، أو إثبات يرد أو يشهد له النص؟

بل كيف جاز لهم روايتاها في كتب السُّنة والاعتقاد والسكوت عنها ؟ بـل والاحتجاج بها على الجهمية المعطلة نفاة الصفات ؟

ففي قبول أئمة السلف والسُّنة لهذا الآثار وإجماعهم عليها في الصفات والغيبيات وكثير من العقائد أكبر دليل في نقض هذه الشبهة والدعوى من أساسها.

ثم شرعنا وشرع من قبلنا في الصِّفات سواء؛ لأن صِفات الله لا تختلف =

باختلاف الشرائع، فها ثبت في التوراة والإنجيل من صفات الله تعالى، فهو بلا شكّ ثابت عندنا؛ فإن هذا من باب الإخبار عن الله تعالى وهو لا يتبدَّل ولا يتغيّر من شرع إلى شرع، فالعبرة على ثبوته وتلقي الأمة له بالقبول والتسليم، ولا عبرة بأقوال الجهمية وأفراخهم من الأشاعرة وغيرهم من المعطلة في أبواب العقائد والصفات، فقد طعنوا في الأحاديث الصحيحة المتواترة فضلًا عن آثار الصحابة في والتابعن حَهُمُللهُ.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّتُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٥٥) في إبطال هذه الفرية في حق ابن عباس بي وهو يندرج في حق غيره من الصحابة في: وأيضًا فعِلمُ ذلك لا يؤخذ بالرأي وإنها يقال توقيفًا، ولا يجوز أن يكون مستند ابن عباس بي أخبار أهل الكتاب الذي هو أحد الناهين لنا عن سؤالهم، ومع نهي النبي عن تصديقهم أو تكذيبهم، فعلم أن ابن عباس إنها قاله توقيفًا من النبي ففي صحيح البخاري، عن ابن شهاب، عن عبيد الله عن عبدالله، أن ابن عباس في قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسولكم أحدث الكتب عهدًا بالرحمن، تقرؤونه محضًا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم الكتب، وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلًا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة شقال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسر ونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله على «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.

 اِثبات الحد لله عز وجل \_\_\_\_\_\_

27 - وبه قال عبدالله: حدثني أبي، وعبدالأعلى بن حماد النَّرسي، قالا: ثنا عبدالله بن خليفة، عبدالله بن خليفة، عبدالله بن مهدي، ثنا شُفيان، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن خليفة، عن عُمر [ عن عُمر [ على أي أي على الكُرسي سُمِعَ له أطِيطٌ كأطِيطِ الرَّحْلِ الجديد (١). [٢٢/أ]

27- وبه قال عبدالله: حدثني أبي، ثنا وكيع - بحديث إسرائيل - عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن خليفة، عن عُمر [ الله عن عبد الله بن خليفة، عن عُمر الله بن عبد الله بن خليفة، عن عُمر الله بن عبد الله بن خليفة، عن عُمر الله بن عبد الله الله بن عبد الله الله بن عبد ال

فاقشعرَّ رجلُ - سهاه أبي - عند وكيع، فغضِبَ وكيع، وقال: أدركنا الأعمشَ وسفيان يُحدِّثون بهذه الأحاديث لا يُنكرونها (٢).

22- وبه قال عبدالله: حدثني أبي، ثنا أبو المُغيرة، ثنا عَبدة بنت خالد بن مَعدان، عن أبيها خالد أنه قال: إن الرَّحمن جلَّ وعزَّ سبحانه ليثقُلُ على حملةِ العرشِ مِن أوَّلِ النَّهارِ إذا قامَ المشركون حتى إذا قامَ المُسبِّحون خُفِّف عن حملةِ العرش (٣).

(١) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٩٩٦).

(٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٥٧١).

(٣) رواه عبدالله بن أحمد في «السُّنة» (١٠٠٣)، والدينوري في «المجالسة» (٢٣). ورواه أبو الشيخ بنحوه في «العظمة» (٥٣٦) بدون ذكر الشاهد.

قال العجلي: خالد بن معدان شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: يعد من الطبقة الثالثة من فقهاء أهل الشام بعد الصحابة .

قال خالد بن معدان: أدركت سبعين رجلاً من أصحاب النبي ﷺ. [انظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ١٦٧)، «السبر» (٤/ ٥٣٦)] «تنبيه»: علَّق محمد بن سعيد القحط اني مُحقق كتاب «السُّنة» (٢/ ٥٥٥) لعبدالله بن أحمد على هذا الأثر بقوله:

(والذي أراه أن هذا كلام في كيفية الصِّفة لا يدعمه دليل صحيح، وما صحّ في كتاب الله وسُنة رسوله يُغنينا عن هذا )!! اهـ

قلت: إن كان مُراده إنكار ما دلّ عليه هذا الأثر من نسبة الثقل لله تعالى فهو كلام مردود، مخالف لما عليه السَّلف الصَّالح؛ والحمد لله فقد أراحنا ونسب هذا القول إلى محض رأيه، ولم ينسبه إلى أحد من أئمة السَّلف.

أما ما دلّ عليه هذا الأثر من نسبة (الثقل) لله تعالى فقد شهدت له النُّصوص، وتواردت عليه عبارات السَّلف وأهل العلم من غير نكير، ومن ذلك:

۱ - أثر عبدالله بن مسعود ، وفيه قوله: .. وأوّل من يعلم غضبه حملة العرش، يجدونه يثقل عليهم . [رواه عثمان الدارمي في «النقض» (۱۱٤)]

٢ - أثر عبدالله بن عباس والله تفسير قوله تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَنَفَطَرْنَ مِن الثَّقل.
 مِنْهُ ﴾ [ مريم: ٩٠] قال: من الثِّقل.

[رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (٨٨)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢٣٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٤٢) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وروى نحوه ابن جرير في «تفسيره» (٢٥/ ٧)]

٣- أثر كعب الأحبار كَثِلَشْهُ - الطويل وفي آخره - : (.. فها مِن السموات سهاء إلَّا فَا أَطيط كأطيط الرَّحل العِلافي أوّل ما يرتحل من ثِقَل الجبار ..).

قال أبو صالح: (العِلافي): الجديد يريد.

[رواه أبو الشيخ في «العظمة» (٢٣٤)، وصححه: ابن القيم في «اجتهاع الجيوش» (ص٢٠٢)، والذهبي في «العلو»]

٤ – قال خالد بن معدان كَثْلَلْهُ: إن الرحمن سبحانه وتعالى ليثقل على حملة العرش. وهو هذا الذي معنا في متن الكتاب.

٥ - قال الحسن البصري يَعَلَشُهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرُ ابِهِ عَهُ =

[المزمل:١٨]، قال: مُثْقَلَةٌ به مُوقرة.

[رواه البخاري في «صحيحه» مُعلقًا في تفسير سورة المزمل، وعبدالله بن أحمد في «السُّنة» (١٠١٤)، وإسناده صحيح].

٦ - قال مجاهد رَحْمَلَشْهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلسَّمَآهُ مُنفَطِرٌ بِهِ ـ ﴾ قال: مُثقَلَةٌ بـه.
 وفي لفظ: تَنفطر من ثِقَل رَبِّها تعالى.

[رواه الطبري في «تفسيره» (٣٥٢٨٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (كما في شرح الصحيح لابن حجر (٨/ ٦٧٥)، وإسناده حسن].

٧- وعن عكرمة نحوه.

[رواه الطبري في «تفسيره» (٣٥٢٨٥)، وعبدالله بن أحمد في «السُّنة» (١٠١٢)] ٨- وعن قتادة نحوه.

[رواه الطبري في «تفسيره» (٣٥٢٨٧)، وعبدالله بن أحمد في «السُّنة» (١٠١٣)] قلت: وعلى هذا التفسير أكثر السَّلف كها:

٩ - قال أبو المظفر السَّمعاني تَعْلَلْلهُ في «تفسيره» (٦/ ٨٣): وقد ورد عن كثير من السَّلف أن قوله: ﴿ مُنفَطِرٌ بِهِ عَ ﴾: أي بالله، وهو نزول يوم القيامة لفصل القضاء بلا كيف. اهـ

١٠ قال محمد بن إسحاق - في وصف حملة العرش -: فكان مما وصفهم بـه أهل الكتاب الأول صفة لم ننكرها لمعرفتنا ثِقَل ما عليهم من عظمته ...
 [رواه أبو الشيخ في «العظمة» (٤٧٤)].

١١ - الكرجي القصاب يَخَلَقْهُ في تفسيره «نكت القرآن» (٤/ ٨٦).

17 - قال القاضي أبو يعلى: اعلم أنه غير مُمتنع حمل الخبرِ على ظاهرِهِ أن ثقله يَحصل بذات الرَّحن، إذ ليس ذلك مما يحيل صفاته.. [«بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٢٥٨)] 17 - قال ابن تيمية يَحَلِّنهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٢٦٨) وهو يتكلم عن أثر كعب الأحبار السابق: وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب، فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويحتمل أن يكون ما تلقاه عن الصَّحابة، =

20- وبه قال عبدالله: حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن عجلان، حدثني سعيد - يعنى: المَقبري -، عن أبي هريرة [ها]، قال: قال رسول الله عَلَيْ [٢٢/ ب]: «إذا ضرَبَ أحدُكم فليَجتنِب الوجه، ولا يقل: قبَّحَ اللهُ وجهَك، ووَجه مَن أَشبَه وجهَك؛ فإن الله عَلَى خَلَقَ آدَمَ على صورته» <sup>(۱)</sup>.

ورواية أهل الكتاب التي ليست عندنا شاهد هو لا يدفعها ولا يصدقها ولا يكذبها، فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم مِن أجلّ الأئمة، وقد حدَّثوا به هم وغيرهم، ولم ينكروا ما فيه من قوله: (من ثقل الجبار فوقهن)، فلو كان هذا القول مُنكرًا في دين الإسلام عندهم لم يحدّثوا به على هذا الوجه .. اهـ

١٤ - قول ابن القيم في «النونية» (ص ٩٩ -١٠٠):

وبسُورةِ الشُّورى وفي مُزَّمّل سِرُّ عَظيمٌ شَأْنُه ذُو شَانِ في ذِكْر تَفطير السَّماءِ فمَن يُردُّ عِلماً به فهو القريبُ الدَّاني لم يسمَح المتأخِّرون بـنَقْلِـهِ جُبنًا وَضَعفًا عنه في الإيهان بل قاله المتقدمون فوارس الـ إسلام هم أمراء هذا الشَّان ومحمدُ بنُ جريرِ الطبريُّ في

تفسيره حُكِيت به القولانِ

#### (۱) حدیث صحیح.

وقد رواه المؤلف هاهنا من طريق ابن منده في «التوحيد» (٨٤)، من طريق عبدالله في «السُّنة» (١٠٠١ و ١٠٤٦) عن أبيه - وهو في «المسند» (٢/ ٢٥١ و ٤٣٤). وكذلك رواه الحُميدي في «مسنده» (١١٢٠)، والبخاري في «الأدب» (١٧٣)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٣٢)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٩و٥٥)، والآجري في «الشريعة» (٧٢٣)، والدارقطني في «الصِّفات» (٦٤). وأصله في الصَّحيحين: رواه البخاري (٦٢٢٧)، ومسلم (٢٧٤٤ - ٩٧٤). =

«تنبيه»: أهل السُّنة يَحملون هذا الحديث على ظاهرِه، ويثبتون به لله تعالى الصورة، ويقولون: الضمير في قول رسول الله ﷺ: «خلق اللهُ آدمَ على صورَتِه»، يعود إلى الرحمن ﷺ لأمرين:

رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٢٩)، والآجري في «السريعة» (٥٢٧)، وعبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٤٨٢)، والدار قطني في «الصِّفات» (٤٨)، وهو حديث صحيح، قد صححه إمامان من كبار أئمة أهل السُّنة والحديث، وهما: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه رَحِمَهَاالله وحسبك بها علمًا واتباعًا وفقهًا. [انظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٢٠)]

والثاني: إجماع السَّلف في القرون الثلاثة المفضَّلة على عود الضَّمير إلى الله تعالى.

- قال ابن تيمية كَنْلَهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٣٧٣) وهو يرد على الرازي لتأويله هذا الحديث: (والكلام على ذلك أن يُقال: لم يكن بين السَّلف من القرون الثلاثة نزاع في أن يقال: إن الضمير عائد إلى الله، فإنه مُستفيضٌ من طُرُق مُتعددة عن عدد من الصحابة ، وسياق الأحاديث كلها تدلُّ على ذلك). اهـ

قلت: فعود الضمير إلى الرحمن في هذا الحديث إجماع من أهل السُّنة والجماعة، لم يُخالف فيه إلَّا الجهمية مُعطلة الصِّفات، وذلك بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة كما قال ابن تيمية تَخلَشُهُ في «بيان التلبيس» (٦/ ٣٧٦): لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة، جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير الله تعالى. اهـ

ولهذا اشتدَّ نكير أهل السُّنة والجهاعة على من تأول هذا الحديث وأعاد الضمير فيه إلى آدمَ عَلَيْكِم، أو إلى المضروب، ونسبوه إلى البدعة والجهمية.

- قال إمام أهل السُّنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل تَخْلَلْلهُ: من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم؛ فهو جهمي.

[رواه الخلال في «السُّنة» كما في «طبقات الحنابلة» (١/ ٩٣)]

- وقال عبدالله بن أحمد رَحِمَهُمُاللهُ: قال رجل لأبي: خلق الله آدم على صورته - أي [على صورة] الرَّجل - فقال أبي: كذبَ. هو قول الجهمية.

[ «ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٢٠٣)].

- وقال إسحاق بن راهويه كَلَشْهُ عن حديث عبدالله بن عُمر السابق: هذا صحيح، لا يَدَعُه إلَّا مُبتدع أو ضعيف الرَّأي. [«الشريعة» للآجري (٦٩٧)]. وقد خالف ابن خزيمة كَلَشْهُ أهل السُّنة في هذا الحديث فذهب إلى تأويله، فاعتبرها أهل السُّنة زلةً لا يُتابع عليها، ولا يجوز لأحدٍ أن يقتدي به فيها.

- قال الشيخ أبو الحَسَن محمد بن عبدالملك الكرجي يَحَلَشُهُ في كتابه الذي سَهاه «الفصول في الأصول، عن الأئمة الفُحول، إلزامًا لذوي البدع والفضول»: فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول؛ نحو ما يُنسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث: «خلق الله آدم على صورته»؛ فإنه يُفسر ذلك بذلك التأويل، ولم يتابعه عليه مَن قبله مِن أهل الحديث، لما روينا عن أحمد كَمَلَثُهُ تعالى، ولم يتابعه أيضًا من بعده .. إلى أن قال: فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله، ولا يُلتفت إليه، بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه.اه [نقلًا من كتاب «بيان تلبيس الجهمية» (٢/٤٠٤)] قلت: ولقد تابعه على هذه الزَّلة من المعاصرين الألباني، فنصر بشدَّة القول بتأويل هذا الحديث والرد على من وافق أهل السُّنة في إعادة المضمير إلى الرحمن والرد عليه وعلى كل من تأول هذا الحديث وخالف السلف، ومنهم:

١ – الشيخ مُمود التويجري يَحْلَشْهُ، فقد ألَّفَ كتابًا في إثباتِ حديث عبدالله بن عُمر وَلَيْ وذكر من صحَّحه من أهل العلم، وذكر مُعتقد أهل السُّنة فيه، وإنكارهم على من تأوله عن ظاهرِه، وقام فيه بمناقشة أقوال الألباني في تضعيفه لهذا الحديث، وسهاه: «عقيدة أهل الإيهان في حديث خلق آدم على صورة الرحمن»، قال في مقدمته (ص ٦): والقول بأن الضمير فيه عائد إلى غير الله تعالى هو قول =

الجهمية ومن تبعهم على قولهم الباطل من علماء أهل السُّنة في المائة الثالثة في المعدها، وقد ذهب إليه كثير من الأكابر المشهورين وأصحاب المصنفات الكثيرة في أنواع العلوم، وقانا الله وسائر المسلمين من اتباع زلاتهم، ولا يزال القول بمذهب الجهمية مستمرًّا إلى زماننا، وقد رأيت ذلك في بعض مؤلفات المعاصرين وتعليقاتهم الخاطئة، وذكر لي عن بعض المنتسبين إلى العلم أنه ألقى ذلك على الطلبة في بعض المعاهد الكبار في مدينة الرياض، ولما ذكر له بعض الطلبة قول أهل السُّنة أعرض عنه، وأصرَّ على قول الجهمية، عافانا الله وسائر المسلمين مما ابتلاه به. اهـ

وقد قام بتقديم هذا الكتاب الشيخ عبدالعزيز بن باز يَعْلَلْهُ، ومما قال فيه:

(.. فألفيته كتابًا قيمًا، كثير الفائدة، قد ذكر فيه الأحاديث الصَّحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرحمن .. وقد أجاد وأفاد، وأوضح ما هو الحق في هذه المسألة: وهو أن الضَّمير في الحديث الصَّحيح في «خلق آدم على صورته» يعود إلى الله على، وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر سَالُكُ أن الله: «خلق آدم على صورة الرحمن»، وقد صححه: الإمام أحمد، وإسحاق، والآجري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وآخرون من الأئمة رحمة الله عليهم جميعًا، وقد بيَّن كثير من الأئمة خطأ الإمام ابن خزيمة تَعَلِّلله في هذا في إنكار عود الضَّمير إلى الله..). إلخ.

بينها قال الألباني عن هذا الكتاب كما في حاشية «صحيح الأدب المفرد» (١/ ٣٨٢): لقد أساء الشيخ التو يجري تَعَلِّلُهُ إلى العقيدة والسُّنة الصحيحة معًا بتأليفه الذي أسهاه: «عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرحمن».. إلخ.

وقال: إن من أعاد الضمير إلى الله تعالى فقد وقع في التشبيه!!

وقال: إن من قال: (الضمير يعود على آدم هو جهمي) فقوله: من التشدد والتحمس والحرارة!! ثم وصف نقل ابن تيمية كَثَلَتْهُ إجماع السلف على عدم تأويل هذا الحديث: بأنه خطأ وتناقض! [«سلسلة الهدى» شريط (٢٩٥)].

٢ - وممن أفرد هذه المسألة بالتأليف: الشيخ عبدالله بن محمد الدويش كَالله في كتابه الذي سهاه: «دفاع أهل السُّنة والإيهان عن حديث خلق آدم على صورة =

27 - وبه قال عبدالله: حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدَّارمي، قال: سمعتُ أبي يقول: معيد أبي يقول:

الرحمن»، قال في مقدمة كتابه (ص٥) بعد أن ساق تضعيف وتأويل الألباني لهذا الحديث، قال: (ولما تأملته وجدته عاريًا عن التحقيق والبُرهان، بعيدًا عن قول أهل السُّنة والجهاعة، مُوافقًا لقول أهل النُّلل الجهمية، فنبهت عليه نصحًا للأمة، وخوفًا من الاغترار به..). إلخ.

(۱) في الأصل: (خارجة بن زيد)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه كها هـ و عنـ د من خرجه.

(٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (١٠)، وعنه الخلال في «السُّنة» (١٦٩١)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٣٨٧).

«تنبيه»: طعن محمد بن سعيد القحطاني محقق كتاب «السُّنة» لعبدالله بن أحمد وعَلَيْهُ في هذا الأثرِ بطعن قبيح، وتبعه على ذلك عطية الزهراني محقق كتاب «السُّنة» للخلال مَعْلَلْلهُ، والوليد بن محمد محقق كتاب «الإبانة» لابن بطة يَعْلَلْلهُ (قسم الرد على الجهمية) وغيرهما ممن علَّق على هذا الأثر!

وخلاصة طعن القحطاني فيه:

١ - أن إثبات الجلوس للرَّبِّ تعالى ليس هو من مذهبِ السَّلف، بـل هـو إلى مذهب الـمُجسِّمة والـمُشبِّهة أقرب!!

٢- الطعن في خارجة بن مُصعب كَنْلَتْهُ بأنه كذابٌ يُعبّر عن مُعتقده!

وأقول وبالله التوفيق:

١ - لا أدري مَن المراد بالسلف عنده!! فإن أقوالهم كثيرة في إثباتِ جلوسِ
 الرَّب تعالى على عرشه كما في المقدمة.

٢- تتابع أئمة أهل السُّنة في ذكر هذا الأثر والاحتجاج به في مصنفاتهم في الرَّدِّ على الجهمية والمشبِّهة، فلا أدري مَن مِن أئمة أهل السُّنة سبق القحطاني في ردِّ هذا الأثر، والطَّعن فيه، ووصف قائله بالتجسيم ؟!

وانظر إلى قول ابن القيم تَحْلَقْهُ: وهب أن المعطل يكذب (كعبًا) ويرميه بالتجسيم فكيف حدَّث به عنه هؤلاء الأعلام مثبتين له غير منكرين. اهـ [«مختصر الصواعق» (٣/ ١٠٧٥)]

٣- لا يطعن في هذا الأثر - حسب علمي - إلّا الجهمية مُعطلة الصِّفات ممن لا يستطيع سَماع هذه الآثار ولا روايتها، كالكوثري الجهمي الذي طعن في عبدالله بن أحمد بن حنبل رَحَهُ اللهُ لوايته أثر خارجة في كتابه «السُّنة»، وغيرها من الآثار الدالة على إثبات الصِّفات، فقال الكوثري مُعلّقًا كعادة الجهمية في نبز أهل السُّنة بالتجسيم: (فهل ترك قائل هذه الكلمات شيئًا من الوثنية والتجسيم)؟!

أقول: لا يسعني أن أقول للقحطاني الذي وافق (الكوثري) في وصفِ قائل هذا الأثر بالتَّجسيم، إلَّا بقوله هو للكوثري في مقدمة تحقيقه «للسُّنة» (١/ ٨٥): (إذا وصل الحال إلى أن مَن نقلَ للأُمة كتاب «السُّنة»، و«الرَّد على الجهمية»، و «الزُّهد»، و «فضائل الصَّحابة»، يوصف بأنه و ثَنيٌّ مُجُسِمٌ فعلى الدنيا العفاء).

3- وصْفُ القحطاني لخارجة بأنه كذاب، لا عبرة به هاهنا؛ فإن الرَّجل يـذكر مُعتقده في الاستواء أنه بجلوس، فهو لم يرو عن غيره حتى تُردَّ روايته بزعم كذبه!! ٥- خارجة بن مصعب ليس بكذاب على الصحيح من أقوال أهل الجرح والتَّعديل كما وصفه القحطاني، إنما هو الكذب بمعنى الخطأ والتدليس لا التَّعمد في الرِّواية، والرجل صدوق في الرِّواية كما قال يحيى بن يحيى: (مستقيم الحديث).

وقال أبو حاتم الرَّازي مع تشدده: (يُكتب حديثه .. لم يكن محله محل =

٤٧ - ووجدتُ في كتابٍ بلغني أنه نُسْخةٌ مِن نُسْخةٍ بخطِّ الجهال ابن الحافظ
 عبدالغني المقدسي:

أن الحكم بن مَعبَد (١) ذكر في كتاب «الرُّؤية»، قال:

الكَذِبِ)، وكذلك قال ابن عدي وجماعة من أئمّة هذا الشأن!

[انظر: «الضعفاء» لابن عدي (٣/ ٥٢)، و «الثقات» لابن حبان (١/ ٢٨٤)، و «السر» (٧/ ٣٢٦)].

- قال أبو عبد الله: (هاهنا لطيفة: فقد قال عبدالله بن أحمد بن حنبل في «العلل ومعرفة الرجال» (٢٤٠٩): (نهاني أبي أن أكتب عن خارجة شيئًا من الحديث). ثم روى عنه هذا في كتابه في «السُّنة». فهذا قول أحمد في رواية الرَّجل.

وقد رأيتَ توثيق جماعة له ومعايير معرفة صحيح حديثه من سقيمه لكونه مُدلسًا ويهم).

٦- اتهم القحطاني خارجة بأنه مُجسِّم يُعبِّر عن مذهبه!!
 ولا أدرى مِن أين أخذ هذه التُّهمة ومن سبقه إليها؟!

وكيف استباح أهل السُّنة أن يرووا في مُصنفاتهم عن المجسِّمة ولا يتعقبونها بالردو الإنكار ؟!

(١) هو الحكم بن مَعْبدِ الخُزاعي (٢٩٥هـ) رَحِمُلَتْهُ.

قال أبو الشيخ يَحْلَلْهُ في «تاريخ المحدثين بأصبهان» (٤/ ٥١): كان يَتفَقَّه على مذهب الكوفيين، وكان صاحب أدب وغريب، ثقة، كثير الحديث .اهـ قلت: له كتاب في «السُّنة»، و «الرُّؤية»، وقصيدة في «السُّنة» يقول في مطلعها: منحتكم يا أهل ودي نصيحتي وإني بها في العالمين لمشتهر وأظهرتُ قولَ الحقِّ و السُّنَة التي عن المصطفى قد صحَّ عِندِي بَها الخبر وقد نقلها أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (٤/ ٥٣)، والدهبي في «تاريخ وقد نقلها أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (٤/ ٥٣)، والدهبي في «تاريخ والإسلام» (وفيات ٢٩٥/ ص٠٤)، ونقلتها كاملة في كتابي «الجامع في عقائد =

ثنا موسى، ثنا روح بن عُبادة، عن حماد بن سَلمة، عن عطاء بن السّائِب، عن الشَّعبي، عن عبد الله [رضي الله عنه] أنه قال: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، فقال: جَالس (١).

<u>٥٤ وفيه</u>: عن عبَّادِ بن منصور، قال: سألتُ الحسنَ وعِكرمةَ عن قوله:
 إُلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

قالا: جالس (٢).

ورسائل أهل السُّنة والأثر» عقيدة رقم (٣٩)، وانظر كذلك ترجمته في «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم (١/ ٢٩٨)، و «شذرات الذهب» (٢/ ٢١٨).

(۱) رجاله ثقات؛ وموسى هو ابن عبدالرحمن بن مهدي ذكره ابن حبان في «الثقات» (۹/ ۹۵)، وروح بن عبادة بن العلاء القيسي ثقة فاضل، ورواية الحمادين عن عطاء صحيحة، وعبدالله هو ابن مسعود ... والشَّعبي لم يسمع منه؛ وإنها سَمِع من: ابن عمر، وابن الزُّبير، وابن عمرو، وغيرهم من الصَّحابة ، وسَمِع من كبار أصحاب ابن مسعود ، وإرساله عنه هنا أقوى في الاحتجاج؛ لأن الشعبي كَنَلَتْهُ من المحدثين الكبار وهو يروي هذا الأثر عن ابن مسعود المتعلق بمسألة علمية عقدية مباشرة بإسقاط من سمع منه، وهو دليل على احتجاجه به وقبوله عنده، وإلَّا فكيف يستجيز ذكره إن لم يكن عنده ثابتًا.

وقد تقدم الكلام عن قبول قول الصحابي والتابعي في مثل هذا، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كَلِنَتْهُ في نحو هذا، فانظره تحت أثر رقم (٣٩).

(۲) وإسناده هو: قال ابن معبد: حدثنا محمد بن حاتم، ثنا الفضل بن عباس، ثنا عبدالرحمن بن ثابت، عن يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، قال: سألت الحسن وعكرمة .. الأثر.

[نقلًا من: «فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» (٤/ ١٦٧٥)]

29- أخبرنا الحافظ [٢٣ / أ] أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي، أنبا أبو عبدالله محمد بن حمزة بن أبي جميل القُرشي، أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحُسين السُّلمي الموَازِيني، أنبا القاضي عينُ الدولة أبو محمد عبدالله بن علي ابن عياض، أخبرنا أبو الحُسين محمد بن أحمد بن جُمَيْع (١)، أنبا أحمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله الرُّعَيْني، ثنا سفيان بن عُمية، عن أبي الزُّبير، عن جابر [رضي الله عنه] قال:

لما قدِمَ جعفرُ بن أبي طالب مِن أرضِ الحبشة، تلقَّاه رسول الله على من أرضِ الحبشة، تلقَّاه رسول الله على من فلما نظرَ جعفرُ إلى رسولِ الله على حَجَلَ.

- قال لنا مكيُّ: قال [٢٣ / ب] سفيان: (حَجَـلَ): مـشى عـلى رِجل واحدةٍ، إعظامًا منه لرسولِ الله [ﷺ] (٢٠ –.

فقبَّلَ رسولُ الله على بين عينيه، وقال له: «حبيبي، أنتَ أشبه الناسِ بخَلْقي وخُلُقي، وخُلِقتَ مِن الطِّينةِ التي خُلِقتُ منها، حدِّثني بعضَ عجائبِ أرضِ الحبَشة».

قال: نعم بأبي أنت وأُمي يا رسول الله، بينا أنا سائرٌ في بعضِ طُرُقاتِها، فإذا بعجوزِ على رأسِها مِكْتَلٌ (٣)، فأقبلَ شابُّ يركضُ

<sup>(</sup>۱) في «معجمه» (۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) قال أبو عُبيد كَلَمْهُ في «غريب الحديث» (١/ ١٨٢): (الحَجْلُ): أن يرفع رِجلاً ويقفِزَ على الأُخرى من الفرح، وقد يكون بالرِّجلين معًا؛ إلَّا أنه قفزٌ وليس بمشي. اهـ (٣) الكتاب شير المراجلين معاً المراج المراج

<sup>(</sup>٣) المِكتل: شبه الزنبيل، يسع خمسة عشر صاعًا. [«الصحاح» (ص٩٠٠)].

على فرس له، فزَحَمها، فألقاها لوجهِها، وألقى المِكْتَلَ عن رأسِها، فاسترجَعَت قائمةً، وأتبَعَتْهُ النَّظرَ وهي تقولُ له: (الويلُ لك إذا جلسَ الملِكُ على كرسِيِّه؛ فاقتَصَّ للمظلوم من الظَّالِم).

قال جابرٌ: فنظرتُ إلى رسولِ الله [علم]، وإن دُموعَه على لحيتِهِ كَالْجُمَان (۱)، ثم قال رسول الله على: «لا قدَّسَ اللهُ أُمَّةً لم يأخذِ المظلومُ حقَّه مِن الظالمِ غيرَ مُتَعتَع (٢٠). [٢٤/أ] هذا حديثٌ غريبٌ مِن حديثِ سُفيان بن عُيينة، لا أعلمُ رواه غير مكى بن عبدالله (۳).

(١) الجُمَان: هو اللؤلؤ الصّغار، وقيل: حَبّ يُتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. [«المجموع المغيث» لابن المديني (١/٣٥٦)].

<sup>(</sup>٢) بفتح التاء، أي: من غير أن يصيبه أذىً يقلقه ويزعجه. [«تاج العروس» (٢٠/ ٣٩٤)]

<sup>(</sup>٣) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يرويه كل من: ١ - أبي الزُّبير المكي، ويرويه عن أبي الزُّبير المكي كلُّ من:

أ - شُفيان بن عيينة: ويرويه عنه: مكي بن عبدالله الرُّعيني، وقد تفرَّد به. رواه العُقيلي في «الضَّعفاء» (٤/ ٢٥٧)، والطبراني في «الأوسط» (٦٥٥٥)، وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٤٣٥)، ورواه ابن جميع في «معجمه» (١١٨)، ومن طريقه الضياء في «المختارة»، وعنه: الدَّشتي كها تقدَّم.

قال العُقيلي: مكي عن ابن عيينة حديثه غير محفوظ، ولا يُعرف إلَّا به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سُفيان بن عيينة إلَّا مكي بن عبدالله. قال الضِّياء: غريب من حديث سُفيان بن عيينة، لا أعلم رواه غير مكي. وذكر الذهبي في «الميزان» (٤/ ١٧٩) في ترجمة مكي بن عبدالله هذا =

الحديث، وقال: له مَناكير.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٠٩): فيه مكي، وهو ضعيف.

«تنبيه»: وقع عند «ابن جميع» ومَن أخذ عنه خطأ في اسم (أبي علاثة) الرَّاوي عن مكي، حيث ورد أنه: (محمد بن عَمرو)، والصواب: (محمد بن أبي غسان أحمد بن عياض) كما ورد عند الطبراني، وأبي نعيم، والعُقيلي، كما تقدم. [وانظ: «المنزان» (٣/ ٤٦٥)].

ب - عبدالله بن عثمان بن خُثيم؛ فرواه عنه كل من:

١ - مسلم بن خالد الزنجي.

وفيه: (قالت: ستعلمُ يا غدَرُ إذا وضعَ اللهُ الكرسي، وجمعَ الأولين والآخرين، وتكلمتِ الأيدي والأرجلُ بما كانوا يكسبون، فسوف تعلمُ أمري وأمرك عنده غدًا..) الحديث.

رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥٠٥٨)، وابن النقاش في «فنـون العجائـب» (٢٢)، وقال الذهبي في «العلو» (١/ ٦٦٠): إسناده صالح.

٢ - يحيى بن مُسلم.

ولفظه بنحو لفظ حديث مسلم بن خالد الزنجي المتقدم.

رواه ابن ماجه في «السنن» (٢٠١٠)، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (٢٤٣)، وأبو يعلى في «المسند» («المطالب العالية»/ ٣/ ٢٤٣)، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٣٤٣): هذا إسناد حسن.

٣- الفضل بن العَلاء.

رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥٠٥٩)، والخطيب في «التاريخ» (٧/ ٣٩٦).

٢- ويرويه كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

عبد الله بن محمد بن عقيل.

أخرجه البيهقي في «الشعب» (٦/ رقم ٥٤٥٧)، لكن بدون ذكر القصّة. =

وممن صحح هذا الحديث:

ابن تيمية كَغَلَلْتُهُ كما في كتابه «شرح حديث النزول» (ص٠٠٤).

وابن القيم رَحْلَشُهُ في «نونيته» (ص ١٠٣) فقال:

ولقدأتي ذِكرُ الجلوسِ به وَفِي أَثْرٍ رَواهُ جعفر الرَّباني أَعني ابنَ عم نَبيِّنا وبغَيرِهِ أَيضًا أتى والحُقُّ ذُو التبيان

### \* - ويشهد لصحة هذا الحديث:

١ - حديث أسماء بنت عُميسِ عن جعفر رضي الله عنهما.

يرويه أبو أسامة، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن معبد، عن أساء به.

ولفظه: (فقالت: إني أكِلُكَ إلى يـوم يَجلسُ الملِكُ عـلى الكُـرسي، فيأخـذ للمظلوم من الظَّالـم).

رواه الدارمي في «النقض» (٩٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٥) الرشد)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١٥٢) مُحتجًّا به، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢١٧١)، والخرائطي في «مَساوئ الأخلاق» (٦٣٤)، والذهبي في «العلو» (١٧١)، وابن المحب في «الصفات» (١/٨٨/ب).

حدیث ابن بُریدة عن أبیه رضي الله عنها، یرویه: عطاء بن السَّائب، عن مُحارب بن دِثار، عن ابن بُریدة، عن أبیه.

رواه عن عطاء بن السَّائب:

١ - منصور بن أبي الأسود؛ ولفظه: فقالت: ويل لك يوم يضع الملك كرسيَّه،
 فيأخذ للمظلُومين من الظَّالـم.

رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، والرُّويانيُّ في مسانيدهم. («المطالب =

العالية»/ ٣٣١٥ و «الإتحاف» ٦٦٨٣ و٦٦٨٤).

قال ابن حجر: إسناده حسن.

وقال البوصيري (المجردة/ ٧/ ١٢٨): رواته ثقات.

والبزار «مختصر الزوائد» (١٢٤٩)، وقال: (لا نعلم له طريقًا غير هذا، ومنصور لا أدري سمع من عطاء بعد اختلاطه أو قبل).

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٥٢٣٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السَّائب إلّا منصور بن أبي الأسود، وعَمرو بن أبي قيس.

قال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٢٠٨): فيه عطاء بن السَّائب وهو ثقة؛ لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات. اه

ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٦٠)، و «السنن الكبير» (١٠/ ٩٤).

٢ - عَمر و بن أبي قيس.

رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٩٤٥)، والبيهقي في «السُّنن الكبير» (٦/ ٩٥)، عن الحاكم ( الإتحاف للبوصيري ٦٦٨٤). وأشار إليه الطبراني كما سبق.

٣- حماد بن سَلمة.

رواه ( العسال ) كما ذكره ابن المحب في «الصفات» (١/ ٨٨٠)]

٤ - خالد بن عبد الله.

رواه الدارمي في «النقض» (٩٦)؛ لكن رواه عن عطاء، عن ابن بريدة بإسقاط محارب بن دثار، والصواب إثباته.

ذكر ابن حجر «المطالب العالية» (٣/ ٢١٤): أن عَمرو بن أبي قيس تابع عطاء بن السَّائب عند الحاكم.

قلت: ليست هذه الرِّواية في «المستدرك» كما يوهمه إطلاق العزو إلى الحاكم، وقد رواه البيهقي عن الحاكم على الصَّواب، وذكر ذلك أيضًا البوصيري. وهذه الرِّواية خطأ فإن عَمرو بن أبي قيس هو الرَّاوي عن عطاء كما في رواية ابن أبي عاصم، والبيهقي كما سبق، وإشارة الطبراني السابقة تدل على ذلك =

•٥- قال الخلَّال: أخبرنا أبو بكر المرُّوذي، قال: سَمعتُ عبدالوهاب يقول: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، قال: قعد (١).

أيضًا. ويدل على ذلك أن البيهقي في «السُّنن» (٦ / ٩٥) ساقها عن الحاكم على الصواب: عَمرو بن أبي قيس، عن عطاء بن السَّائب به.

٣- وبقوله ﷺ: «لا قُدِّست أُمّة لا يأخُذُ الضَّعيفُ فيها حَقَّه غيرَ مُتَعْتَعٍ»،
 شواهد منها:

أ- حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٩٢)، وابن ماجه (٢٤٢٦)، وأبو يعلى في

«مسنده» (١٠٩١)، قال المنذري في «الترغيب» (٢٧١٣): رواته رواة الصحيح.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٩ ٢٤): إسناده صحيح.

ب- حديث عائشة سَعِنْ، أخرجه البزار في «مسنده» (١٣٥٣/ زوائده).

ج- حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم/ ١٠٥٣٤)، وفي «الأوسط» (٥٨٥٠)

د- حديث مخارق رضي الله عنه: ولفظه بنحو لفظ حديث أبي سعيد الله عنه:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٣١٣ ح٥٧٧)، وفي «الأوسط» (٥٨٤٧).

هـ - حديث عبد الله بن أبي سفيان الله عند و لفظه بنحو لفظ حديث أبي سعيد الله عند الله

رواه الحاكم (٣/ ٢٨٧)، والضياء في «المختارة» (٩/ ٢١١)، وغيرهم كثير.

(انظر: «الآحاد والمشاني» (٦/ ٦٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤٨/٢٤)

حديث خولة، وللقصة كذلك من حديث عبدالله بن عباس والشيئ (الشريعة / ١٧٨٢)، ومرسل محمد بن على (تاريخ دمشق/ جعفر).

" فالحديث مهذه الشواهد صحيح إن شاء الله، والله أعلم.

(١) رواه الخلال كما في «إبطال التأويلات» (٤٤٥).

وذكره ابن تيمية يَخلَلثُه في «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٣٥)، ولم يتعقَّبه بشيء.

٥١ - وقيل للإمام أحمد بن حنبل: من نَسألُ بعدك ؟ فقال: سَلْ عبد الوهاب.

وقال الإمامُ أحمد: عبدالوهاب أهلٌ [أن] يُقتدى به، عافي اللهُ عبدالوهاب، عبدالوهاب إمامٌ، وهو موضِعٌ للفُتيا.

قيل له: كل ما أجابَ عبدالوهاب في شيءٍ تقبَلُه ؟

قال: سبحان الله! الناسُ يختلفون في الفقه، هو مَوضِعٌ.

وقال: عبدالوهاب إمامٌ، وهو رجلٌ صالِحٌ مثلُه يوفُّقُ لإصابةِ الحقِّ (١).

(۱) «السُّنة» للخلال (۱۸۵۰)، و «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۱۱)، و «الورع» لأحمد (٤). قلت: وعبدالوهاب الورَّاق يَحْلَشُهُ ليس بمعروف بكثرة الرواية والكتب والفتوى والتحديث، ولكنه (رجل صالح) كها وصفه بذلك الإمام أحمد يَحْلَشُهُ.

وهنا وقفة ينبغي الالتفات لها والتذكير بها: وهي أن الميزان الذي يزن به أئمة السُّنة الناس هو: العمل وموافقة السُّنة لا كثرة التأليف والكتب والحفظ والأسانيد والروايات، فإن عبدالوهاب الوراق تَخلَشُهُ لا يعرف كثير من أهل العلم، وليس هو كذلك مشتهرًا بكثرة الروايات والتصنيف، ومع ذلك أثنى عليه الإمام أحمد تَخلَشُهُ بهذا الثناء ووصفه بإنه: (إمام)، وهذا الوصف لا يكاد يطلقه الإمام أحمد تَخلَشُهُ إلَّا على القليل من أهل العلم في وقته مع كثرتهم.

قال الإمام مالك كَمْلَللهُ: العلم نور يجعله الله حيث يشاء ليس بكثرة الرواية. [«الحلية» (٦/ ٣١٩)]

وقال البربهاري يَحْلِقُهُ: اعلم أن العلم ليس بكثرةِ الرِّوايةِ والكُتبِ؛ ولكن العالم: مَن اتبع الكتابَ والسُّنة، وإن كان قليل العلمِ والكُتبِ، ومن خالفَ الكتابَ والسُّنة فهو صاحبُ بدعةٍ وإن كان كثيرَ الرِّوايةِ والكتب. اهـ =

٥٧- وأخبرنا أبو [عبدالله] محمد [بن] عبدالحق بن خلف بن عبدالحق، أنبا أبو سعيد بن أبي محمد المعروف بـ (آمُوسَان) - إذنًا -، أنبا يحيى بن [٢٦/ب] عبدالوهاب بن أبي عبدالله بـن مَنـدَه، أنبا أبو الوليـد الحسن بـن محمد الدَّرْبَندي، أنبا أبو عبدالله محمد بن جعفر، أنبا أبو محمد الحسن بن رشِيق، أنبا العباس بن محمد بن العباس البصري، ثنا أبو عاصم خُشَيشُ بن أَصْرَمَ، ثنا إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي، حدثني أبو عمرو البصري، حدثني مَعبد، إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي، حدثني أبو عمرو البصري، حدثني مَعبد، عن أنس [ها]، ثنا رسول الله على قال: «ياتوني حتى أمشي بين أيديم حتى نأتي بابَ الجنّة، فأستفتِح، فيؤذنُ لي؛ فأدخلُ على ربي، فأجدُه قاعِدًا على كرسيِّ العِزَّة، فأخرُّ له ساجدًا» (١٠). [٢٥/أ]

[ «طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٠)]

وما خاض أحد في أبواب السنة والاعتقاد وخرج عن اعتقاد السلف وأهل السنة إلَّا سقط عندهم، وإن كان حافظًا كثيرة الرواية والكتب.

قال الإمام الدارمي كَمْلَشْهُ: ما خاض في هذا الباب أحدُّ ممن كانوا يُذكرون إلَّا سَقَطَ، فذكرَ الكرابيسي، فسقطَ حتى لا يُذكر، وكان معنا رَجُلُ حَافظٌ بصيرٌ، وكان سُقَطَ، فذكرَ الكرابيسي، فسقطَ حتى لا يُذكر، وكان صاحبي ورفيقي - يعني: سُليهان بن حرب والمشائخ بالبصرة يُكرمونه، وكان صاحبي ورفيقي - يعني: فتكلّم فيه - فسقط. [«ذم الكلام» للأنصاري (١٢١٥)]

(۱) رواه المؤلف من طريق خُصَيْش في كتاب «السُّنة» له (كما قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص٩٠١).

وذكره الملطي الشافعي (٣٧٧هـ) كَاللَّهُ في كتابه: «التنبيه والرَّد على أهل الأهواء والبدع» (ص ١١٨).

وله طرق عن أنس رضي الله عنه، منها:

ما رواه أحمد في «مسنده» (١/ ١١٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٥٨)، =

وأبو أحمد العسَّال في كتاب «المعرفة» كما في «العلو» (٥٧ - ١) للذهبي، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٦٥) من حديث أنس هم لكن من دون لفظ: (القعود). ولفظهم: «فيُفتحُ لي فآتي ربِّي وهو على سرِيرِه أو على كرسيِّه - شكَّ حماد -؛ فأخِرُ ساجدًا».

- قال الذهبي في «العلو» (١-٥٧): أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة» بإسناد قوى .. اهـ

### \* وللحديث شواهد، ومنها:

- حديث ابن عباس رضي الله عنهها، رواه الطيالسي في «مسنده» (٢٨٣٤)، وأحمد في «مسنده» (٢٨١٤ و ٢٩٥)، ولكن من غير ذكر: (القعود).

ولفظه: «فأنتهي إلى بابِ الجنَّة فأستفتح فيقال: من هذا ؟ فأقول أحمد: فيفتح لي، فأنتهى إلى ربي وهو على كرسيّه؛ فأخرّ سَاجدًا».

وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وفيه ضعف.

- حديث عبدالله بن أُنيس الجهني ، وفيه قول النبي ؟ : «إذا كان يوم القيامة حُشِرَ الناسُ عُراةً حُفاةً غُرلًا، ثم يجلسُ اللهُ على كرسيّه، ثم يُناديهم بصوتٍ يَسمعه من بَعُدَ كما يَسمعه من قرُبَ، فيقولُ: أنا الملكُ الدَّيان؛ لا ظلم اليوم .. » الحديث.

رواه أحمد (٣/ ٥٩٨)، والبخاري في «صحيحه» (كتاب العلم) (باب الخروج في طلب العلم) مُعلَقًا مجزومًا به، وفي «الأدب المفرد» (٩٧٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٢٠٣١)، والحاكم في «مستدركه» (٤/ ٤٧١).

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٦) مطولاً.

قال ابن حجر في «الفتح» (١/ ١٧٤): إسناده صالح.

وقوله: «ثم يجلس الله على كرسيه» لا توجد هذه اللفظة إلّا عند الروياني في «مسنده» – حديث ثعلبة بن الحكم ، قال: قال النبي ؛ «يقولُ الله ؟ للعلماء يومَ القيامةِ إذا قعدَ على كُرسِيّه لقضاءِ عباده: إني لم أجعل عِلمي وحُكمِي فيكم =

" الإمام الحافظ أبو الفضل إسهاعيل بن أحمد العراقي - فيها كتبَ لنا -، قال: أنبانا الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصبهاني (١)، أنا أبو غالب أحمد بن العباس الكُوْشِيذي (٢)، أنا أبو بكر بن ريذة، أنا الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني (٣)، نا جعفر بن سُليهان النَّوْفلي، وأحمد بن رشدين المصري، وأحمد بن داود المكي، قالوا: ثنا إبراهيم بن المُنذر الحِزامِيُّ، نا محمد بن فُليح بن سُليهان، عن أبيه، عن سعيد بن الحارث، عن الحِند الله ] (١) بن حُنينِ، قال:

بينا أنا جالِسٌ إذ جاءني قتادةُ بن النُّعهان [رضي الله عنه، فقال: انطلقَ بنا يا ابن حُنينِ إلى أبي سعيد الخُدري، فإني قد أُخبِرتُ أنه قد

إِلَّا وأنا أُريدُ أن أغفرَ لكم على ما كان فيكم و لا أُبالي».

[رواه الطبراني في «معجمه الكبير» (٢ ح ١٣٨١). والحديث صححه: ابن كثير، والهيثمي، والمنذري، والبوصيري، والسيوطي. كها تقدم ذكره في المقدمة. وحديث الشفاعة أصله في الصَّحيحين من حديث حماد بن زيد، عن مَعبد. رواه البخاري (٤٤٧٦) و ٢٥٢٥)، و مسلم (١/ ١٨٠) (٣٢٢)

(۱) روى المؤلف هذا الحديث من طريق المديني في «جزء في حديث الاستلقاء». وأبو موسى المديني هو: حافظ المشرق في زمانه، صاحب التصانيف، توفي سنة: (٥٨١هـ) كَلَيْهُ. قال ابن الدبيثي: عاش أبو موسى حتى صار أوحد وقته، وشيخ زمانه إسنادًا وحفظًا. [انظر: «السير» (٢١/ ٢٥١)].

(۲) في الأصل: (الكُوشندي)، وما أثبتناه هو الصَّحيح. انظر: «الأنساب» (٥/ ١٠٨)، «اللباب في تهذيب الأنساب» (٣/ ١١٨).

(٣) في «المعجم الكبير» (١٩/ ح١٨).

(٤) في الأصل: (عبدالله)، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج.

اشتكى، فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيدٍ، فوجدناه مُستلقيًا، رافعًا رِجله اليُمنى على اليُسرى، فسلَّمنا، وجلسنا؛ فرفعَ قتادةُ يده إلى رِجْل أبي سعيدٍ فقرَصَها قرْصَةً شديدةً.

فقال أبو سعيدٍ: سبحان الله ! يا ابن أُم أوجعتني.

فقال له: ذاك أردّتُ، إن رسولَ الله عليه قال:

«إن الله عزَّ وجلَّ لما قضى خلْقَه استلقى، ووضعَ إحدى رجليـهِ على الأُخرى، وقال: لا ينبغي لأحدٍ مِن خلْقِه أن يفعلَ هذا».

فقال أبو سعيد: لا جرَمَ والله لا أفعله أبدًا.

# 20- قال الإمام الحافظ أبو موسى:

رواه ابن الأصفر، عن إبراهيم، عن محمد بن فُلَيح، عن أبيه، عن سالم أبي النَّضر، عن أبي الحُباب سَعيد بن يسار، عن قتادة [ ].

ورواه محمد بن المبارك الصُّوري، عن إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن فُليح، عن أبيه، عن سَالم أبي النَّضر، عن عُبيد بن حُنين وبُسر بن [٢٦/أ] سعيد، كلاهما عن قتادة [ها].

ورواه عن قتادة - أيضًا - سِوى عُبيد بن حُنيَنٍ، وأبي الحُبابِ، وبُسر بن سعيد: عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة.

ورواه عن إبراهيم بن المُنذر: محمد بن إسحاق الصَّاغاني، ومحمد بن المُصفَّى، ومحمد بن المُبارك الصُّوري، وجعفر بن سُليهان النَّوْفلي، وأحمد بن رِشْدِين، وأحمد بن داوود المكي، وابن الأَصفر، وغيرهم.

إثبات الحد لله عز وجل

وحدَّث به من الحُفَّاظ: عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل، وأبو بكر ابن أبي عاصم، وأبو القاسم الطبراني.

وأورده أبو عبدالله بن مَندَه، وأبو نُعيم في «معرفة الصّحابة».

ورُوي عن شدَّاد بن أُوسِ [الله عن شدَّاد بن أُوسِ

ورُوي عن عبدالله بن عباس، وكعب بن عُجرةَ [] موقوفًا.

وعن كعب الأحبار - أيضًا -.

ورُوي عن عبدالله بن مسعود [ الله عن عبدالله بن مسعود الله عن عبدالله بن مسعود الله عني قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّ

ورواه هذا الحديث من طَريق قتادة، وشدَّاد [رَا عَلَيْهُ] عامَّتُهم مِن رجالِ الصَّحيح (١).

(١) رواه عن قتادة بن النُّعمان رضي الله عنه كلُّ من:

١ - عُبيد بن حُنين.

يرويه: إبراهيم الحزامي، عن محمد بن فُلَيح، عن أبيه، عن سعيد بن الحارث، عن عبيد بن حنين به.

- رواه عن إبراهيم الحزامي كل من:

أ-ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٨٠)، ومن طريقه أبو نعيم في «المعرفة» (٧٥٢)، وابن منده في «المعرفة» (٢/ ١٣٢/ ١/ كما في تخريج «السنة» لابن أبي عاصم)؛ لكن سقط من الإسناد: «فُلَيح بن سُليهان»، والصَّواب إثباته.

ب- ت- ث- جعفر بن سليمان، وأحمد بن رشدين، وأحمد بن داود.

رواه عن الثلاثة الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ١٣) (١٨)، وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (٥٧٥٢).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٠٠): رواه الطبراني عن مشايخ ثلاثة: جعفر بن سُليهان النوفلي، وأحمد بن رشدِين المصري، وأحمد بن داود المكي، فأحمد ابن رشدِين ضعيف، والاثنان لم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهكذا قال! وأحمد بن داود: وثَّقه ابن يونس في «تاريخ مصر» ( وفيات/ ٢٨٢ من تاريخ الذهبي ).

هـ - أحمد بن الحُسَين الرقي.

عنه أبو بكر الخلال، ذكره أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (١٧٩ و١٨٣).

ولفظه: «إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه، واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وقال: إنها لا تصلح لبشر».

قال الذهبي في «العلو» (١١٠): رواته ثقات.

وقال ابن القيم في «اجتهاع الجيوش» (ص١٠٧-١٠٨): وروى الخلال في كتاب «السُّنة» بإسناد صحيح على شرط البخاري، عن قتادة بن النعمان ، قال: سمعت رسول الله على يقول: «لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه». اهـ قلت: والشاهد منه تقدم ذكره في رواية الخلال.

و- محمد بن إسحاق الصَّاغاني.

رواه عنه الحسن بن محمد الخلال، ذكره أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (١٨٢) قال أبو محمد الخلال: هذا حديث إسناده كلهم ثقات، وهم مع ثقتهم على شرط الصحيحين مسلم والبخارى. «إبطال التأويلات» (ص٢٢٦).

ورواه البيهقي في «الأسماء والثقات» (٧٦١)؛ لكنه قال: هذا حديث مُنكر! قلت: وهذا مما أملته عليه أشعريته، وقد رد عليه ابن القيم كَلَسُهُ في «الصَّواعق» (٤/ ٢٥٧) كما سيأتي.

٢- سعيد بن يسار أبو الحُباب.

يرويه: ابن الأصفر، عن إبراهيم الحزامي، عن محمد بن فليح، عن أبيه، عن سالم أبي النَّضر، عن سعيد بن يسار أبي الحُبابِ به.

رواه الحكم بن معبد، ذكره ابن المحب في «الصفات» (١/ ٢٤١/أ).

٣- عُبيد بن حنين، وبُسر بن سعيد.

يرويه: محمد بن المصفى، ومحمد بن مبارك الصوري، عن إبراهيم الحزامي، عن عمد بن فُلَيح، عن أبيه، عن سالم أبي النضر، عن عُبيد بن حنين، وبسر بن سعيد. ذكره أبو موسى كما تقدم، ولم أقف عليه.

٤ - أبو النضر.

يرويه: ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي النَّضر به.

رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٢)، ولفظه: عن أبي النضر، أن أبا سعيد الخدري والمستكي رجله، فدخل عليه أخوه وقد جعل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مضطجع، فضربه بيده على رجله الوجعة فأوجعه، فقال: أوجعتني! أولم تعلم أن رجلي وجعة ؟ قال: بلى. قال: فها حملك على ذلك ؟ قال: أولم تسمع أن النبي على قد نهى عن هذه ؟!

قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٠٠): رواه أحمد، ورجاله رجال الصَّحيح؛ إلَّا أن أبا النَّضر لم يسمع من أبي سعيد. اهـ

(قال السهاري محقق كتاب «نقض الدارمي على المريسي»: إسناده كلهم ثقات .. أبو النضر هو سالم بن أبي أمية، (ثقة ثبت، وكان يُرسل)، ولم يسمع من أبي سعيد الخدري ، فالإسناد منقطع، ولكن يفيد بأن أصل الحديث ثابت، وأن عبيد بن حنين أتى بتفاصيل القصة، وحفظ الحديث، وقد قال الإمام أحمد ابن حنبل كَمْلَسُّهُ: إذا كان في الحديث قصة، دلَّ على أن راويه حفظه. («هدي الساري» / ٩٦٠). اهـ

ورواه الحارث بن أبي أسامة (زوائده / ٨٦١) كلاهما عن يونس، عن ليث به. ورواه أحمد بن منيع (المطالب العالية/ ٢٨٣٠) عن أبي العلاء الحسن، عن ليث به. قال البوصيري في «المجردة» (٢/ ١٥٨): رواه ابن منيع والحارث وأحمد بسند صحيح. ٥ - عُبيدالله بن عبد الله بن عبد .

ذكره أبو موسى كما سبق، ولم أقف عليه.

- قال ابن المحب يَحَلَقُهُ في «الصفات» (١/ ٢٤١ب): وسئل أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الشافعي عن هذا الحديث، فقال: قال كثير من الحفاظ: لا يصح هذا الحديث. اهـ

قلت: لكن كلام الحافظ أبي موسى المديني على الحديث أمتن وأقوى، حيث ذكر حديث قتادة بن النُّعمان ، وذكر طرقه، ومن حدَّث به من الحفاظ، وذكر شواهده، ثم قال: ورواة هذا الحديث من طريق قتادة وشداد عامتهم من رجال الصحيح. وانظر كلامه في المتن.

## \* الكلام على رجال إسناده:

- [قتادة بن النعمان ، صاحب رسول الله ، وأخو أبي سعيد الخدري ، لأُمِّه، مات بالمدينة سنة (٢٣هـ)، وصلى عليه عمر بن الخطاب .

- وعبيد بن حنين المدني مولى آل زيد بن الخطاب، تابعي ثقة قليل الحديث، روى له البخاري ومسلم، مات بالمدينة سنة (١٠٥هـ)، وهو ابن (٩٥ سنة)، وأخطأ من قال: (٧٥هـ). قال المزي في «الكهال»: وهو ابن خمس وتسعين سنة، وهو خطأ. «تهذيب الكهال» (٩١/ ١١٩).

قال ابن حجر في «التهذيب» مُتعقبًا: بل هو الصواب، فهو ثابت فيها ذكره ابن سعد عن الواقدي، وكذا في ثقات ابن حبان، وعما يؤيده أن الواقدي روى عنه أنه قال: قلت لزيد بن ثابت – مقتل عثمان –: اقرأ عليَّ الأعراف. فقال: اقرأها عليَّ أنت. قال: فقرأتها عليه، فها أخذ عليَّ ألفًا ولا واوًا) انتهى. وكان مقتل عثمان سنة أنت. فلو كان كها ذكر المزي، كان يكون عمره إذ ذاك خمس سنين، ويبعد أن مثله يحفظ سورة الأعراف، ويتأهّل لأن يقرأها على زيد بن ثابت!!.

قلت (السياري): ويؤيد ما ذهب إليه ابن حجر، أن عبيد بن حنين كان من سبي «عين التمر» الذي بعث بهم خالد بن الوليد الله إلى المدينة في خلافة أبي بكر الصديق ، فيكون قد أدرك من حياة قتادة الله ثلاث عشرة سنة، فثبت بذلك =

صحة سماعه من قتادة عليه.

- وسعيد بن الحارث الأنصاري تابعي ثقة، روى له البخاري ومسلم.

- وفليح بن سليان بن أبي المغيرة بن حنين، أو يحيى المدني، مولى آل زيد بن الخطاب، وعبيد بن حنين عن أبيه، اختلف فيه، وليس به بأس، قال ابن عدي: (اعتمده البخاري في صحاحه، وروى عنه الكثير، وهو عندي لا بأس به).

قلت: روى له البخاري أكثر من خمسين حديثًا، وخرَّج له مسلم في صحيحه، وهذا الحديث من حديث أهل بيته، فله به عناية.

- ومحمد بن فليح، لا بأس به، احتج البخاري به في «صحيحه»، وقال الدارقطني: ثقة روى عنه عبدالله بن وهب مع تقدمه.

وإبراهيم بن المنذر الحزامي، تكلم فيه كما تكلم في البخاري في مسألة القرآن، وأما في الحديث فهو ثقة، روى له البخاري في «صحيحه»].

ما بين [ ] من تحقيق السهاري لـ «نقض الدارمي» (ص ٣٨٦).

## \* الحكم على الحديث:

اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث، وممن صححَّ هذا الحديث:

١ - أبو موسى المديني، كما نقل كلامه الدَّشتي.

٧- أبو محمد الخلال كما تقدم قريبًا.

٣- القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (ص ٢٢٨) فقد احتج به وقال:
 اعلم أن هذا الخبر يفيد أشياء، منها: جواز إطلاق الاستلقاء عليه، لا على وجه
 الاستراحة ..إلخ.

قلت: ثم تكلم بكلام المفوضة كعادته في كلامه على أبواب الصفات.

٤ - ابن القيم في «اجتهاع الجيوش» (ص١٠٨)، قال: إسناده صحيح على شرط البخاري. اهـ

٥ – الذهبي في «العلو» (١١٠) وقال: رواته ثقات. اهـ

٦- البوصيري. كما تقدم.

٧- الدشتي.

#### \* ومما يشهد لهذا الحديث:

١ حديث جابر بن عبدالله ﷺ قال: قال ﷺ: «لا يستلقينَ أَحَـدُكم ثـم يَضَعُ إِحدى رِجلَيهِ على الأُخرَى». رواه مسلم (٢٠٩٩).

٢- حديث أبي هريرة ، أن النبي ، نهى أن يثني الرجل إحدى رجليه على الأخرى.

رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ٢٧٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٥٥٥).

٣- حديث شداد بن أوس ١٥٠٠ كم تقدم.

٤ - أثر ابن عباس والسائلي رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥٥٧١) و (٥٥٧٣)
 بإسناده عن إسماعيل بن راشد، قال: استلقيت فرفعت إحدى رجلي على ركبتي،
 فرماني سعيد بحصيات، ثم قال: إن ابن عباس والسائلي كان ينهى عن هذا.

٥ - حديث كعب بن عُجرَة عليه.

رواه ابن أبي شيبة (٤٧٥٥)، وخشيش بن أصرم، ورواه الحكم بن معبد، كها ذكره ابن المحب في «الصِّفات» (١/ ٢٤١/أ)، وابن أخي ميمي في «فوائده» (ص٤٤/ رقم ٣٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٦٨٨١)، وابن المحب في «الصِّفات» (١/ ٢٤١/أ). وإسناده صحيح، وله حكم الرفع.

ولفظه: عن أبي وائل، قال: كان الأشعَثُ، وجرير بنُ عبدِالله، وكعبٌ قعودًا، فرفعَ الأشعثُ إحدى رجليهِ على الأُخرى وهو قاعدٌ.

فقال له كعبُ بن عجرة: ضعها، فإنه لا يصلحُ لبشرِ.

٦ - حديث عبد الله بن مسعود را الله عنه مضي.

ورواه إسحاق بن راهويه بمعنى حديث قتادة بن النعمان ك.

ذكره ابن المحب في «الصِّفات» (١/ ٢٣٧/ب).

٧- أثر كعب الأحبار يَخْلَشْهُ.

=

ابن أبي شيبة (٤٧٥٥)، وتفسير ابن جرير (٢١/ ٥٠١)،

[وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٢٦٠٨)، و «العظمة» لأبي الشيخ (٢/ ٢٣٤)].

قلت: حكم البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» (٢/ ٢٠٠) - الذي سار فيه على مذهب الأشاعرة مُعطلة الصِّفات - على هذا الحديث بأنه: (حديثٌ مُنكر)، وقال: إن صح طريقه يحتمل أن يكون النبي على حدَّث به عن بعض أهل الكتاب على طريق الإنكار، فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان الهانكاره.

قلت: ولقد رد ابن القيم كَلَّهُ على هذه السبهة، فقال في «الصَّواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (٤/ ١٥٢٢): إن جماع ما يرد به المبطلون ما ثبت عن رسول الله في في الأمور العلمية الخبرية، والأمور العلمية نوعان:

أحدهما: منع دلالة ما جاء به على تلك المسألة.

والثاني: معارضة الدلالة بما يمنع اتباعها.

فأما الأولى: فاستعملوها في الأحاديث المخالفة لأقوالهم وقواعدهم، ونسبوا رواتها إلى الكذِبِ والغلط والخطأ في السَّمع، واعتقاد أن كثيرًا منها من كلام الكفارِ والمشركين، كان النبي ي يحكيه عنهم، فربها أدركه الواحد في أثناء كلامِ بعد تصديره بالحكاية، فيسمع المحكي فيعتقده قائلاً له لا حاكيًا، فيقول: قال رسول الله ي كها قاله بعضهم - في حديث قتادة بن النعمان ف في الاستلقاء.

قال: يحتمل أن يكون النبي الله حدَّث به عن بعض أهل الكتاب على طريق الإنكار عليهم، فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان إنكاره، فقال: قال رسول الله الإحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله.

فتأمّل ما في هذا الوجه من الأمر العظيم، أن يشتبه على أعلم الناس بالله وصفاتِه وكلامِه وكلام رسوله - كلام الرسول الحق الذي قاله مدحًا وثناء على الله بكلام الكفار المشركين الذي هو تنقصٌ وعيبٌ، فلا يميز بين هذا وهذا، ويقول: قال رسول الله على لما يكون من كلام ذلك المشرك الكافر!!

فأي نسبة جهل واستجهال لأصحاب رسول الله الله على فوق هذا: أنه لا يميز =

أحدهم بين كلام رسول الله ، وكلام الكفار والمشركين، ويميز بينها أفراخ الجهمية والمعطلة!!

وكيف يستجيز مَن للصَّحابة في قلبه وقارٌ وحرمةٌ أن ينسب إليهم مثل ذلك؟! ويا لله العجب! هل بلغ بهم الجهل المُفرط إلى أن لا يفرِّقوا بين الكلام الذي يقوله رسول الله على حاكيًا عن المشركين والكفار، والذي يقوله حاكيًا له عن جبريل عن رَبِّ العالمين، ولا بين الوصف بها هو مدح وثناء وتمجيد لله، ووصفه بها هو ضد ذلك؟! فتأمل جناية هذه المعرفة على النُّصوص!

ومن تأمل أحاديث الصِّفات وطرقها وتعدد مخارجها ومَن رواها مِن الصَّحابة علم بالضَّر ورة بطلان هذا الاحتمال، وأنه مِن أبين الكذب والمحال، فو الله لو قاله صاحب رسول الله من عند نفسه لكان أولى بقبوله واعتقاده من قول الجهمى المعطل النافي، فكيف إذا نسبه إلى رسول الله يُنها ؟!

والمقصود أن هذه الدرجات الثلاث قد وضعت الجهمية أرجلهم فيها، فهذه درجة منه كون الرسول على قاله، وأكدوا أمر هذه الدرجة بأن أخبار الآحاد يتطرق إليها الكذب. اهـ

[وإنها دخلت الشبهة على من أنكر هذا الحديث لظنه أنه يوافق دعوى اليه ود أن الله لما خلق خلقه استراح يوم السبت.

وهذه الشبهة باطلة وزائلة بإذن الله، فإنه ليس في الحديث ذكر الاستراحة اليهودية، وقد كذبهم الله رجم الله و كتابه، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوب ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ [ق:٣٩و٣].

وأثبت الله ﷺ لنفسه استواءه على عرشه، فقال تعالى: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللّهُ اللّهَ الله على عرشه أن ذلك من عب أو إعياء فيكون استراحة!! تعالى الله عما تقول اليهود علوًّا كبيرًا.

قال سبحانه: ﴿ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبِ ﴾ [ق:٣٨]، فإن نفي مسّ اللغوب الذي هو التعب والإعياء دالٌ على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه النصب والكلال ما يلحقه!!

وكذلك نقول في هذا الحديث: (إن الله كل خلق خلقه ثم استوى على العرش)، و(إنه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى) من غير تعب، أو إعياء، أو طلب للراحة، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا يسأل عما يفعل، غني عن جميع خلقه، العرش وغيره، وجميعهم فقراء إلى رجم، لا غنى لهم عنه طرفة عين.

وأما الاستراحة اليهودية المزعومة فكغيرها من كذبهم على الله وتنقصهم لمقام الربوبية، مثل دعواهم حين نزل قول الله تعالى: ﴿ مَن ذَا اللَّذِى يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، فقالت اليهود: (إن الله فقير ونحن أغنياء، إنها يقترض الفقير)، فقاسوا الله بخلقه، بل وبالمحتاج الفقير منهم .. فأنزل الله فيهم: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلُ اللَّهُ فَيهُ وَفَقُلُ أَغْنِياً أُسَاكُمُتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ المُحرِيقِ ﴿ الله عمران: ١٨١].

ولقد كان لليهود أيضًا دعوى مصاحبة لتلك الدعوى الفاجرة، ولقد كذبهم الله فيها فقال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا مَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يَنْفُو كَيْفُ كَيْفُولُونُهُ لَعْلَالًا للهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ لَكُونُهُ لَوْلِهُ لَهُ عَلَيْكُ لَا لَا عَلَيْكُ لَا لَكُونُ لَذَاهُ لَعْلَالًا لللهُ عَلَيْكُ لَا لَا عَلَيْكُ لَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لَا لَعْلَالِهُ لَا لَا عَلَى اللَّهُ لَا لَهُ عَلَيْكُ لَا لَعْلَالًا لَهُ عَلَيْكُونُ لَكُونُونُ كَيْفُولُونُهُ عَلَيْكُونُ لَلْهُ عَلَيْكُ لَا لَا عَلَالِ لَا عَلَيْكُونُونُ لَهُ عَلَيْكُونُهُ عَلَيْكُ لَكُونُ لَهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ لَكُونُ لَهُ عَلَيْكُونُ لَكُونُ لَا لَا عَلَالِهُ لَا عَلَالِكُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَالِهُ لَلْكُونُ لَا عَلَالِهُ لَلْكُونُ لَا عَلَالِكُ لَا لَا عَلَ

وما هلك من هلك من الجهمية المعطلة وإخوانهم اليهود إلَّا بسبب قياسهم وتمثيلهم بين الخالق والمخلوق، فالجهمية عطلوا بعدما مثلوا، وأما اليهود فبقوا على تمثيلهم، وهذا ضرب الأمثال لله.

ثم نقول لهم: إن ابن آدم الذي خلق في كبدٍ، وما فيه من ضعف ونقص، =

وحاجة إلى الراحة، لربها استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى من غير تعب، ولكن محبة في هذه الجلسة كها لا يخفى، فالله الله الكمال وأعظم فعال لما يريد، وهذا في النفى والإثبات بطريق الأولى بعد ثبوت النصوص.

وقد فصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية في النفي والإثبات بطريق الأولى، في «بيان تلبيس الجهمية»، «والتدمرية» وغيرها.

ورَحِمَ الله سلف الأمة حين قالوا: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقال: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.

- من فقه الحديث:

روى مسلم في «صحيحه» (ح٧٤،٧٣،٧٢) عن جابر بن عبدالله رضي أن النبي على اللخرى».

وروى ابن حبان في «صحيحه» (ح / ٥٥٥٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٧٧)، بإسناد على شرط الشيخين عن أبي هريرة ، أن رسول الله بهى أن يستلقى الرجل ويثنى رجليه على الأخرى.

وقد اختلف في جواز ذلك الصحابة ﴿ ومن بعدهم .. وممن ورد عنه فعل ذلك: عمر، وعثمان، وعبدالرحمن بن عوف، وابن مسعود ﴿، وكان ابن عمر الله على الأخرى عن بلال بن رباح، وأنس بن مالك، وأسامة بن زيد ﴿، وكان ابن عمر الله الله يرى بذلك بأسًا.

وورد فعله عن بعض التابعين، منهم: محمد ابن الحنفية، والشعبي، وقال الحسن البصري: كانت اليهود يكرهونه، فخالفهم المسلمون.

وقال أبو مجلز: لا بأس به، إنها هو شيء كرهته اليهود.

وروى عن ابن سيرين في رواية أنه سئل عن هذه الجلسة أتكره ؟ فقال: لا. =

و ممن ورد عنه النهي عن ذلك: قتادة بن النعمان أنكر على أخيه لأمه أبي سعيد الخدري الله - كما تقدم -، ثم تابعه أبو سعيد فقال: لا جرم لا أفعله أبدًا.

وكعب بن عُجرة أنكر على الأشعث بن قيس وبحضور جرير بن عبدالله فقال: ضعها فإنها لا تصلح لبشر.

وكان ابن عباس ريش ينهى عن ذلك.

ومن التابعين سعيد بن جبير، فقد رمى بحصيات من فعل ذلك، وقال له: ابن عباس عن هذا.

وروى أيضًا ابن سيرين عن ابن عباس رضي أنه كره أن يضطجع ويضع إحدى رجليه على الأخرى.

ورأى ابن سيرين أحدهم جالسًا هذه الجلسه فقال له: ارفعها؛ فقد تواطئوا على الكراهية لها.

[انظر: «مصنف» ابن أبي شيبة (١١٩ / ١١٩ - ١٢٢)، صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب الاستلقاء في المسجد (٤٧٥)، و «الأدب المفرد» (باب الاستلقاء)] والراجح عندي قول من ذهب إلى النهى عن ذلك، وذلك لأمور:

أحدها: أن حديث جابر وأبي هريرة رها هو قول النبي ، وقوله مقدم على الفعل المطلق.

ثانيهما: أن هذا القول فيه حكم زائد على معهود الأصل، رافع لما كان الناس عليه قبل وروده، وهذه صفة الناس.

ثالثهما: في حديث قتادة بن النعمان وكعب بن عجرة رَفَّ: (أن ذلك لا يصلح لبشر)، وهذا خبر، والأخبار لا يدخلها الناسخ، فيتعين القول بتأخر حديث جابر وأبي هريرة في، وأن حديث عبدالله بن زيد كان قبل العلم بذلك.

وأما ما ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين فعلهم لذلك؛ فلعدم علمهم بالنهي فبقوا على الأصل. وكذلك من لم ير بذلك بأسًا.

أما من قال من التابعين: إن ذلك إنها أخذ من اليهود؛ فهذا ظن منهم =

رَجَهُ الله إذ لم يبلغهم الحديث، أو بلغهم من طريق لا تصح عنده، إلى غير ذلك من أسباب الخلاف كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية يَحَلِّنهُ في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»، فالحجة لمن حفظ وعلم كما لا يخفى.

وأما من قال: إن علة النهي عن ذلك هو خشية انكشاف العورة، ولا تزول هذه العلة بلبس السراويل، فيجاب عن هذا بأنها علة غير منصوصة شرعًا، وإنها هي رأي يبطل بعد خبر قتادة وكعب وسي فأين في الحديث أن النبي وصحابته فعلوا ذلك بعد لبسهم للسراويل، مع أن السراويل معروفة في وقتهم وملبوسة عند العرب، ففي الصحيحين عن ابن عباس في أن النبي وقال: «من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل»] اهـ

ما بين [ ] من تحقيق السهاري لـ «نقض الدارمي» (ص ٣٨٦).

## «تنبیه»:

واعلم - وفقك الله لاتباع السُّنة - أن الكلام في هذه الصفة عند أهل السُّنة والاتباع مبنيَّة على الكلام في إسناد هذا الحديث صحة وضعفًا، فمن صحح هذا الحديث أمرَّه على ظاهره من غير تحريف ولا تمثيل، ﴿ لَيْسَ كَمِثَلِهِ مَنَ عُير تحريف ولا تمثيل، ﴿ لَيْسَ كَمِثَلِهِ مَنَ عُير تحريف السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

ومن ضعفّه من أهل العلم من جهة إسناده لم يُثبت لله ما دلّ عليه من صفة الاستلقاء، فالعبرة عند أئمة السُّنة والأثر على صحة الأثر أو ضعفه، فيا صح عندهم قبلناه وقلنا به، وما ضعّفوه رددناه، فهم علماء هذا الشأن وحُذاقه، ولم أقف حسب علمي وبحثي في كتب المتقدمين من أهل السُّنة والحديث على من طعن في متن هذا الحديث واستنكر لفظه وما دلّ عليه، وقد قال الألباني بعد بحث في هذا الحديث: (لم أجد الآن من تكلّم عليه من الأئمة النقاد ..).

فهذا الحديث مروي في الكتب المشهورة المتداولة بين أهل السُّنة والأثـر كــ «السُّنة» لابن أبي عاصم، و «معجم» الطبراني وغيرهما من كتـب أهـل السُّنة كـما تقدم في تخريجه، وأصحابها أئمة لهم مكانتهم في السُّنة والحديث، فلم يتعرَّضوا =

للطعن في متنه واستنكار ألفاظه وما دل عليه، وإلَّا فكيف يروون في كتبهم ما لا يليق به سبحانه من أحاديث الصفات ثم يسكتون عنها ولا ينكرونها بحُجَّة من أسندك فقد أحالك!

وهل أئمة الجهمية وأفراخهم من المعتزلة والأشاعرة يُعظِّمون الله تعالى أشد تعظيمًا من أئمة السُّنة والأثر ؟! فهم يطعنون في ألفاظ أحاديث الصفات بحُجَّة أنها توهم التشبيه والتمثيل بزعمهم، فسلكوا هذا المسلك المحدث في إعلال تلك الأحاديث، وهذا بلاؤهم الذي ارتقوا منه إلى سُلَّم التعطيل ونفى الصفات.

ومن أعجب ما تقف عليه في تحقيقات كثير من المتأخِّرين لكتب السُّنة والاعتقاد المتقدمة سلوكهم هذه الطريقة المحدثة الموروثة عن الجهمية المعطلة وأفراخهم من الأشاعرة في تعليلهم لأحاديث الصفات والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، فلا يقتصرون على الكلام على أسانيدها صحة وضعفًا - فقد يكون لهم سلف من أئمة هذا الشأن في الكلام عليها -، بل أخذوا يستنكرون الفاظها بحُجَّة أنها ألفاظ منكرة تخالف تعظيم الله تعالى وتوقيره! أو بحُجَّة أنها متلاء وأخبارهم كما في حديث الاستلقاء وغيره كما تقدم!!

ولا يخفى أن في هذا تجهيلًا كبيرًا للسلف الصالح وأئمة السُّنة الذين رووا هذه الأحاديث والآثار في مصنفاتهم في السُّنة والرد على الجهمية المعطلة، إذ كيف يروونها ويحتجون بها على المعطلة وهي ألفاظ منكرة لا تليق بالله سبحانه!

ورَحِمَ الله ابن تيمية إذ يقول في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٢٦٨) وهو يتكلم عن أثر لكعب الأحبار كِلَلله فيه نسبة الثقل لله تعالى، قال: (وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب، فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويحتمل أن يكون ما تلقّاه عن الصحابة، ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا يدفعها ولا يصدقها ولا يكذبها، فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم مِن أجلّ الأئمة، وقد حدثوا به هم وغيرهم، ولم ينكروا ما فيه من قوله: (من ثقل الجبار =

فوقهن)، فلو كان هذا القول مُنكرًا في دين الإسلام عندهم لم يحدّثوا به على هذا الوجه..اهـ

ورَحِمَ الله كذلك ابن القيم وهو يقول: (وهب أن المعطِّل يكذب (كعبًا) ويرميه بالتجسيم فكيف حدَّث به عنه هؤلاء الأعلام مُثبتين له غير منكرين).اهـ [«مختصر الصواعق» (٣/ ١٠٧٥)]

ومن أمثلة طعن المتأخرين في أحاديث الصفات بسبب ما استنكروه من ألفاظها: حديث الاستلقاء الذي نحن بصدد الكلام عنه، فهذا الألباني لما ضعّفه تكلّم عليه من قبل إسناده، وليته اقتصر على ذلك؛ ولكن الأمر تعدّى إلى الطعن في متنه وما دل عليه، فإذا هو يقول: أشم منه رائحة اليهودية! كذا زعم!

ثم يقول كما في «ضعيفته» (٧٥٥): (وجملة القول: إن هذا الحديث منكر جدًّا عندي، ولقد قفَّ شعري منه حين وقفت عليه، ولم أجد الآن من تكلَّم عليه من الأئمة النقاد ..) إلخ.

والحمد الله فقد أراحنا ونسب هذا الاستنكار (إلى نفسه ورأيه وأنه لم يجد أحدًا سبقه إلى الطعن فيه من الأئمة)، ثم أخذ يُفتِّشُ كعادته إذا أراد أن ينتصر لقول له في كلام أهل العلم ليقف على من وافقه على إنكار متن حديث الاستلقاء فلم يجد إلَّا أفراخ الجهمية المعطلة، فها هو يقول: (ثم رأيت البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» سبقني إلى الكلام على الحديث بنحو ما ظهر لي). !! اهـ

فهل مثل هؤلاء الأشاعرة المعطلة يُفرح بكلامهم في صفات الله تعالى ويحتج بهم في أبواب السُّنة والاعتقاد ؟! وقد قال المعلمي كَلْلَتْهُ في «التنكيل» (١/ ٢٤٢): والبيهقي أرعبته شقاشق أستاذه ابن فورك المتجهم الذي حذا حذو ابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها. اهـ

قلت: وهل غفل أئمة السُّنة وعلماء الحديث والأثر على مرِّ هذه الأزمان والدهور حتى جاء هؤلاء المعطلة فأنكروا ألفاظ هذه الأحاديث ونزَّهوا الله عن ما لا يليق به! سبحانك هذا بهتان عظيم.

وقد تقدم قريبًا ردّ ابن القيم كَمُلَللهُ على البيهقي وغيره ممن طعن في هذا الحديث وغيره من أحاديث الصفات.

ثم وقفت على بعض المقالات لبعض أتباعه ممن يحذو حذوه، ويقتفي أثره، وينصر مذهبه في الإرجاء وغيره من مسائل الاعتقاد - كتأويل حديث الصورة الذي تقدم الكلام عليه وأنه لايرده إلاّ الجهمية، ورد أثر مجاهد تَخلّلله في الإقعاد الذي سيأتي الكلام عليه قريبًا وأنه لايرده إلاّ الجهمية - فإذا هو ينصر كلام البيهقي الأشعري والألباني في الطعن على حديث الاستلقاء واستنكاره أشد الإنكار، ويرمي كل من قبله وأخذ به بأنه مخالف لمنهج السلف ومقاصدهم النبيلة!!

ثم أخذ يرد على أئمة السُّنة والحديث الذين قبلوا هذا الحديث ورووه في مصنفاتهم في السُّنة والاعتقاد واحدًا واحدًا، ويرميهم بالتساهل والغفلة وعدم تعظيم الله تعالى لروايتهم لهذه الأحاديث والآثار المروية عن بني إسرائيل بزعمه - ككعب الأحبار ووهب بن مُنبِّه وَهُمُاللهُ وغيرهما ممن أسلم وحسن إسلامهم، وسمع منهم كثير من الصحابة وسلف الأمة وعلاء السُّنة والاعتقاد، ولا وصدقوهم، واحتجوا بكلامهم، وأقوالهم مبثوثة في كتب السُّنة والاعتقاد، ولا يكاد يخلو منها كتاب! ومع ذلك كله فقد ادعى هذا (المُتعالم) أنها بثوا في الأمة كثيرًا من الأحاديث الواهية والمكذوبة! - فسبحانك هذا بهتان عظيم -، وطعن في أئمة السُّنة والدين كطعن الجهمية المعطلة وأفراخهم في أئمة السنة بأنهم يروون في مصنفاتهم الآثار المنكرة ويبثونها في الأمة من غير نكير ولا تحذير!

#### «تنبيهان»:

١- (عُبيد بن حنين) الرَّاوي عن قتادة، وقع عند ابن أبي عاصم في الأصل (٥٦٨)، وقد قال الألباني في تحقيقه «للسُّنة» لابن أبي عاصم (٥٦٨): إن = وتلميذه الجوابرة في تحقيقه «للسُّنة» لابن أبي عاصم كذلك (٥٨٠): إن =

وذلك كله بعد قوله: ﴿ أَفَمَن يَغُلُقُكُمَن لَا يَغُلُقُ ﴾ [النحل: ١٧]؛ إنها يُوافِقُ الاسمَ الاسم، ولا يشبه الصِّفةُ الصِّفة.

قال أبو محمد الدَّشتي:

فهذا الحديث نصُّ عن النَّبي ﷺ على أن لله ﷺ حدًّا، وأن حـدًّ الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على

00- أنشدنا الحافظ أبو الحجَّاج يوسف بن خليل الدِّمشقي - من لفظهِ - أنبا أبو العِزِّ أحمد بن عُبيد الله بن كادِشٍ، أنشدنا أبو العِزِّ أحمد بن عُبيد الله بن كادِشٍ، أنشدنا أبو طالب محمد [۲۷/أ] بن علي الحربي، أنشدنا الإمام أبو الحسن علي ابن عُمر الدَّار قُطني رَحِدُلَتْهُ، قال:

حديثُ الشَّفاعةِ في أحمدٍ إلى أحمدَ المُصطفى نُسنِدُه فأمَّا حديثُ بإقعَادِهِ على العرشِ أيضًا فلا نَجحَدُه أُمِرُّوا الحديثَ على وجهِهِ ولا تُدخِلوا فيه ما يُفسِدُه

الصُّواب: (عبدالله بن منين)، وكلاهما خطأ، والصواب: (عُبيد بن حنين).

انظر المصادر التي خرجت منها الحديث، وانظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ١٩١). ٢- (سعيد بن الحارث) الرَّاوي عن ابن حنين، جعله الألباني في كلامه على الحديث (الحارث بن سعيد العتقى)، وتابعه تلميذه الجوابرة، وضعَّفا به الحديث.

قلت: والصواب أنه: (سعيد بن الحارث الأنصاري) من رجال الجماعة، مشهور مُجمع على الاحتجاج به كما تقدم في كلام أبي موسى المديني، وابن القيم. انظر: "تهذيب الكمال» (١٠/ ٣٧٩).

إثبات الحدلله عز وجل **777** =

# و لا تُنكروا أنه قاعِدٌ ولا تَجحدُوا أنه يُقْعِدُه (١) (٢)

(١) في إسناد المصنف أبو العز أحمد بن كادِش تُكلِّم فيه؛ ولكن تابعه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (٢/ ٤٩٢) فيرويها عن شيخه أبي طالب العشاري -وهو ثقة - عن الدارقطني.

وبهذا تصح نسبتها للدارقطني يَخْلَشُهُ، فالا يُلتفت إلى من ضعفها، كالكوثري الجهمي، والألباني في «الضعيفة» (٢/٢٥٦)، فقد قال: (.. مما يُنكر في هذا الباب، ما رواه أبو محمد الدشتي في «إثبات الحد» ثم ذكره، وقال: فهذا إسناد لا يصح، من أجل أبي العز هذا .. إلخ.

وممن أثبت هذه الأبيات للدار قطني رَحْلَللهُ:

١ – الدَّشتي.

۲ - الذهبي في كتابه «العرش» (۲۰۸)، و «العلو» (۱۳).

٣ - ابن القيم في «بدائع الفوائد» (٤/ ٤٩)، و «النونية» (ص١٠٣)، فقال:

والدَّارقُطني الإمامُ يُثبِّت الـ آثارَ في ذا البابِ غيرَ جَبانِ

وله قصِيدٌ ضُمَّنت هذا وَ في على السُّ لِلمَروى ذا نُكرانِ

وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان

والله ناصم دينه وكتابه ذا حكمه مذكانت الفئتان

٤ - وابن سحمان في كتابه «الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» (٢/ ٦٨)

(٢) يشير إلى أثر مجاهد رَحَلَله في تفسير قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعُمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩] قال: يُجِلسه معه في العرش.

رواه الطبري في «تفسيره» (١٥/ ١٤٥)، والخلال في «السُّنة» (١/ ٢٠٩-٢٦) وقد أكثر من ذكر طرقه ورواياته.

وهو أثر صحيح، اتفق أهل السُّنة على تلقيه بالقبول، والاحتجاج به على الجهمية، وأنكروا على كلِّ من ردّه ولم يقبله، أو طعن فيه.

## :«**نبیه**»

تصدَّى الألباني في مقدمة «مختصر العلو للذهبي» في رد هذا الأثر، والطعن في سنده ومتنه، وأنه لا يجوز الإيهان به حتى على فرض صحته عن مجاهد! لأنه يستلزم نسبة القعود على العرش لله تعالى، وأن هذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه، وهذا كها زعم مما لا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله تعالى، كذا قال!! ثم أنكر على الذهبي تردده في ترك الجزم بردِّ هذا الأثر المنكر!! وأنه كان الأولى به الجزم بردّه، وعدم الاحتجاج به فهو اللائق به لورعه في عدم نسبة ما لا يصح له سبحانه!! ثم اعتذر له في تردده بين إثبات هذا الأثر وإنكاره بأنه لعله أخذ بهيبة هؤلاء العلاء الذين أثبتوا هذا الأثر! وتعجب كثيرًا من المحدثين أئمة السُّنة والآثار من تحمسهم الزائد لإثبات هذا الأثر المنكر ومبالغتهم على من رده، وإساءتهم الظن بعقيدته!! وأصبح ولقد تابعه في هذا الردِّ كثير ممن ينتسب إلى التحقيق والتخريج!! وأصبح هذا القول هو السَّاري في حواشي كثير من كتب السُّنة، والله المستعان.

- قال البربهاري تَحْلَللهُ في «السُّنة» (١٥٤): مَن قبلنا لـم يـدعونا في لَـبسٍ، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر. اهـ

فمن أراد السَّلامة والنجاة فليتبع السَّلف الصَّالح فقد كانوا أعلم بالله وبسنة نبيه \$ ممن جاء بعدهم، وأورع وأخشى لله أن ينسبوا له ما لا يثبت.

قال ابن تيمية كَلِّشَهُ في «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٧٤): .. إذا تبيَّنَ هذا فقد حدَّث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون: أن محمدًا رسول الله يُحيُّله ربه على العرش .. وهذا ليس مُناقضًا للشَّفاعة لما استفاضت بها الأحاديث مِن أن المقام المحمود هو الشَّفاعة باتفاق الأئمة مِن جميع من ينتحل الإسلام ويدَّعيه، لا يقول: إن إجلاسه على العرش مُنكر، وإنها أنكره بعض الجهمية، ولا ذِكرُه في تفسير الآية مُنكرًا. اهو وقد تلقَّى أهل السُّنة في كل عصر أثر مجاهد بالقبول، وبالغوا في الإنكار على من رَدِّه، أو طعنَ فيه، وأقوالهم في هذا الباب كثيرة جدَّا، فانظر كتاب «السُّنة» للخلال كَنْ الله الله على بعض أقوالهم. ومنها:

١ - قال إمام أهل السُّنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ) كَمْلَتْهُ عـن أَثْر مجاهد كَمْلَتْهُ: قد تلقته العلماء بالقبول. «العرش» للذهبي (١٩٢).

٢- قال أبو داود - صاحب السُّنن (٢٧٥هـ) كَاللهُ-: ما زال الناس يُحدثون
 بهذا يريدون مغايظة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئًا.
 وقال: وما ظننت أن أحدًا يُذكر بالسُّنة يتكلم في هذا الحديث.

[ «العرش» للذهبي (١٩٤)، (٢٤٤)]

٣- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (٢٩٠هـ) رَحَمَهُ اللهُ: ما رأيت أحدًا من المحدّثين يُنكره، وكان عندنا وقت ما سمعناه من المشايخ أنه إنّها ينكره الجهمية.
 [«العرش» (١٩٠)]

٤ - وقال ابن جرير الطبري (٣١٠هـ) كَلَسُّهُ: ليس من فرق المسلمين من يُنكر هذا، لا من يُقرّ أن الله فوق العرش ولا من ينكره. [«العرش» (١٩٥)].

٥ - وقال أبو بكر يحيى بن أبي طالب وهو يتكلّم على من رَدّ أثر مجاهد وَخَلِسَّهُ:
.. ولا علمت أحدًا ردّ حديث مجاهد .. واحتمله المحدّثون الثّقات، وحدّثوا به على رُؤوس الأشهاد، لا يدفعون ذلك، يتلقّونه بالقبول والسُّر ور بذلك، أنا فيها أرى أنّي أعقل مُنذ سبعين سنة والله ما أعرف أحدًا ردَّه، ولا يرده إلا كُلّ جهميّ مُبتدع خبيث يدعو إلى خلاف ما كان عليه أشياخنا وأئمتنا ..

[«السُّنة» للخلال (٢٦٨)]

٦- وقال الآجري (٣٦٠هـ) كَاللَّهُ في «السريعة» (٣/ ٣٦٧): وأما حديث جاهد .. فقد تلقّاه الشُّيوخ من أهل العلم والنَّقل لحديث رسول الله ﷺ تلقّوها بأحسن تلقً، وقبلوها بأحسن قبول، ولم ينكروها. اهـ

٧- قال ابن تيمية (٧٢٨هـ) كَاللَّهُ في «درء التعارض» (٥/ ٢٣٧): .. وإنها الثابت عن مجاهد وغيره من السَّلف، وكان السَّلف والأثمة يروونه ويتلقونه بالقبول ... اهـ

٨- قال ابن القيم يَحْلَلْتُهُ في «بدائع الفوائد» (٣/ ١٣٨٠): قال القاضي:

صنف المروذي كتابًا في فضيلة النبي ، وذكر فيه إقعاده على العرش، قال القاضي: وهو قول أبي داود، وأحمد بن أصرم، ويحيى بن أبي طالب، وأبي بكر بن حماد، وأبي جعفر الدمشقي، وعباس الدوري، وإسحاق بن راهويه، وعبدالوهاب الوراق، وإبراهيم الأصبهاني، وإبراهيم الحربي، وهارون بن معروف، ومحمد بن إساعيل السُّلمي، ومحمد بن مصعب بن العابد، وأبي بكر بن صدقة، ومحمد بن بشر بن شريك، وأبي قِلابة، وعلى بن سهل، وأبي عبدالله بن عبدالنور، وأبي عبيد، والحسن بن فضل، وهارون بن العباس الهاشمي، وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي، ومحمد بن أبي عمران الفارسي الزاهد، ومحمد بن يونس البصري، وعبدالله ابن الإمام أحمد، والمروزي، وبشر الحافي. انتهى.

قلت (ابن القيم): وهو قول ابن جرير الطبري، وإمام هـؤلاء كلهم مجاهـد إمام التفسير، وهو قول أبي الحسن الدارقطني، ومن شعره فيه ... ثم ذكره. اهـ ٩ – وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١٣٨٩هـ) كَالله – مُفتي الدِّيار السُّعودية سابقًا – وهـو يـتكلم عـن المقـام المحمـود في «مجمـوع الفتـاوى» السُّعودية بالشفاعة العُظمى، وقيل: إجلاسه معـه عـلى العرش كـما هـو المشهور من قول أهل السُّنة؛ والظاهر أنه لا مُنافاة بـين القـولين، فـيمكن الجمع المنها: بأن كلاهما من ذلك [أي المقام المحمود]، والإقعاد على العرش أبلغ. اهـ قلت: فهكذا ينقل أهل العلم في كل عـصر مـن العـصور قبـوهم لهـذا الأثـر واحتجاجهم به دون نكير.

وأما ما جاء عنهم في الإنكار على من ردَّ هذا الأثر، أو طعن فيه، فهو أكثر مما تقدم، ومنه:

١ - قال إسحاق بن راهويه (٢٣٨هـ) كَاللَّهُ: مَن ردَّ هذا الحديث فهو جهمي.
 ٢ - قال إبراهيم الحربي (٢٨٥هـ) كَاللَّهُ: ما ينكر هذا إلَّا أهل البدع.

٣- قال عبدالله بن أحمد بن حنبل (٢٩٠هـ) كَمَاللهُ: إنها تُنكره الجهمية، وأنا أُنكر على كلِّ من ردَّ هذا الحديث، وهو مُتهمُّ على رسول الله ﷺ.

- انشدنا الحافظ أبو الحجاج - من لفظهِ غير مرَّة -، أنبا الحافظ أبو الفرج ثابت ابن محمد بن أبي الفرج الشَّافعي المَدِيني في كتابه، أنشدنا أبو عبدالله الحُسين ابن عبد الملك بن الحُسين الأديب - فيها أظنُّ - وكان من عُيون أُدباءِ البلد، وكان من المَرْضِيين للإمام أبي طاهر مِطيارِ بن أحمد الرُّسْتَمي، الذي قال الحافظ محمد بن عبدالواحد الدَّقاق في [حقّه] (۱):

ما رأيتُ رجلاً قطُّ خيرًا منه في هَجوِ أهلِ البِدع، قال: [٢٧/ب]

٤ - قال إبراهيم الأصبهاني: هذا الحديث حدّث به العلماء مُنـذ ســـتين ومائــة سنة، ولا يردّه إلّا أهل البدع.

[هذه الآثار في «السنة» للخلال (٢٥٠) و (٢٧٩)]

٥ - وقال الآجري (٣٦٠هـ) كَلَّلَهُ في «الـشريعة» (٣/ ٣٦٧): وأنكروا - يعني: أهل السُّنة - على من ردَّ حـديث مجاهـد إنكـارًا شـديدًا، وقـالوا: مـن ردَّ حديث مجاهد فهو رجلُ سوء. اهـ

قلت: وإنكارهم في هذا الباب على من ردَّ هذا الأثر كثيرٌ جدًّا، وقد أفردناه بِجُزء يسم الله إتمامه.

فمن يجترئ بعد هذه الأقوال من أئمة أهل السُّنة على مُخالفتهم ؟! قال الأوزاعي كَنْلَلْهُ: اصبر نفسك على السُّنة، وقف حيث وقف القوم، وقل با قالوا وكف عها كفّوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصَّالح، فإنه يسعك ما وسعهم. [اللالكائي (٣١٥)]

(۱) في الأصل: (في حفظه)، والتصويب من: «جزء أبي موسى في الاستلقاء». والإسناد صحيح كما ترى، وثابت بن محمد؛ ثبّته: يوسف بن خليل، والمنذري، وابن الدبيثي.

والرستمي قال عنه الحُسين - و هو ثقة -: ( الإمام )، وقال الدقاق: ما رأيتَ ...

الأشعريَّةُ ضُلالٌ زَنادِقَةٌ إخوانُ مَن عبدَ العُزَّى مَعَ اللَّاتِ بِربِهم كفروا جَهرًا، وَقولُهمُ إذا تَدبَّرتهُ أَسْوَا المقَالاتِ ينفون مَا أثبتُوا عَودًا بِبَدْئهمُ عَقَائدُ القَوم مِن أَوهَى الْمحالاتِ (1)

(٢) تكفير الأشاعرة محلّ خلاف بين أهل السُّنة والأثر، كها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تَعْلَلْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ١٥٠) وهو يتكلَّم عن الصفاتية الذين أقرُّوا ببعض الصفات وجحدوا بعضها، فقال: (هؤلاء يؤمنون ببعض أسهاء الله تعالى، ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض الكتاب، ويكفرون ببعض، وفرمنون ببعض ولهذا تنازع الناس في إيهانهم وكفرهم). اهـ

ووجه من ذهب من أهل السُّنة إلى تكفيرهم: أنهم نظروا إلى حقيقة مذهب الأشاعرة وأصولهم التي بنوا عليها مذهبهم في الاعتقاد، فوجدوها مأخوذة من أصول الجهمية الذين أجمع السَّلف على تكفيرهم.

ومن تلك الأصول: نفى مُتقدمي الأشاعرة لأفعال الله تعالى الاختيارية.

قال ابن تيمية كَلَشْهُ في «منهاج السُّنة» (٢/ ٣٩٠): والأشعري تَبَعُ في ذلك للجهمية والمعتزلة الذين نفوا قيام الفعل به تعالى؛ لكن أولئك ينفون الصفات أيضًا بخلاف الأشعرية). اهـ

فهذا بالنسبة لـمُتقدِّمي الأشاعرة.

أما متأخروهم فقد والوا الجهمية والمعتزلة، فكان حقيقة باطنهم: باطن المعتزلة الجهمية المعطلة.

- قال ابن تيمية في «الفتاوي الكبري» (٥/ ٥١): وأما المتأخِّرون فإنهم والوا =

المعتزلة، وقاربوهم أكثر، وقدموهم على أهل السُّنة والإثبات وخالفوا أوَّليهم. اهـ فالأشاعرة في بداية أمرهم تلقوا عن الجهمية والمعتزلة بعض أصولهم في الصفات؛ فنفوا أفعال الله الاختيارية تبعًا لهم.

ثم بدأ التقارب بين مذهبهم وبين مذهب الجهمية والمعتزلة في أبواب الاعتقاد حتى قارب أن يكون مذهبًا واحدًا.

- قال ابن تيمية كَنْكَلَّهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٤/١٠٤): فعلم أن هولاء [يعني: متأخري الأشاعرة] حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطّلة، وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل الإثبات كها أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة أمرهم أمر الملاحدة نُفاة الأسهاء والصِّفات بالكُلية، وإن تظاهروا بالرد عليهم، والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصَّانع بالكلية، هذا لعمري عند التَّحقيق. اهـ

وقال وَعَلَيْتُهُ فِي «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٣١٤) في معرض ردِّه على متأخري الأشاعرة: فعامة ما ذمه السَّلف والأئمة وعابوه على المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسُّنة والإجماع القديم لكم منه أوفر نصيب، بل تارة تكونون أشد فُخالفة لذلك من المعتزلة، وقد شاركتموهم في أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها، ونبذوا بها كتاب الله وراء ظهورهم .. إلى أن قال: وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلها، ومنهم أخذتموها، وأنتم فروخهم فيها، كما يقال: الأشعرية مخانيث المعتزلة، والمعتزلة والمعتزلة غانيث الفلاسفة؛ لكن لما شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة، ونفرت القلوب عنهم صرتم تُظهرون الرَّد عليهم في بعض المواضع، مع مقاربتكم أو موافقتكم لهم في الحقيقة. اهـ

وقال السِّجزي (٤٤٤هـ) كَغَلَشْهُ في «رسالته إلى أهل زبيد» وهـي رسالة يـرد فيها على الأشاعرة، ويُبيِّن فيها حقيقة مذهبهم، وموافقتهم للجهمية والمعتزلة.

قال (ص١٣٧): الفصل الخامس: (بيان موافقتهم للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وأنهم زائدون عليهم في القبح، وفساد القول في بعضها). = - وكذا الهروي في «ذم الكلام» (٥/ ١٣١-١٤٤) فقد قال: (باب في ذكر كلام الأشعري)، ثم قارن بين مذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية، وبين ضلالهم وخداعهم وتمويهم على العامة، حتى ساهم إناث الجهمية، في كلام طويل له، ومنه قوله: فجاءت [يعني: الأشاعرة] بمخاريق تراءا للغبي بغير ما في الحشايا، بنظر الناظر الفهم في جذرها، فيرى مخ الفلسفة بكساء لحاء السُّنة، وعقد الجهمية بنحل ألقاب الحكمة. - ثم قارن بين المذهبين -، وقال: ولا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أوليهم وكلام آخريهم كخيط السحارة، فاسمعوا الآن يا ذوي الألباب، وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك.. إلخ وسيأتي ما ذكره قريبًا.

وقال ابن الحنبلي في «الرسالة الواضحة في الردعلي الأشاعرة» (٢/ ١٥١): وظهرت المعتزلة في زمن المأمون، وجرى منهم ما جرى، فكان آخر البدع ظهورًا مذهب الأشعري، وتولى نصرته الظلمة وأرباب الدنيا، وأصحاب المظالم القائمين بما يخالف الشَّرع من النجامة، والفلسفة، والإدمان على المظالم والفسق، لـتعلم أن هـذه البدعة شرُّ البدع بظهورها آخر الزمان، وانتشارها في فاسد البلدان، وركوب دعاتها التمويه والمحال، والكلام المزخرف وفي باطنه الكفر والبضلال، فزمان هذه البدعة أخبث الأزمنة، وأتباعها أخبث الأمة، ودعاتها أقل أديان هذه الملة. اهـ وقال أبو سعد الزنجاني (٧١١هـ) كَالله في شرحه لمنظومته في السُّنة (ص٨٠٨) بعد ذكره لمقتل الجهم بن صفون: وانقطع عن الأمة شرُّ مقالاته واندرست، ولم يبق أحدٌ يقولها إلَّا حيثُ لا يُفطَنُ له، إلى أن كان على بن إسماعيل الأشعري، وفسد بينه وبين أبي على الجُبَّائي، وأخرجه عن مجلسه ونفاه، فعدل إلى بعض أقواله، وصارينصرُه ويناظر عليه المعتزلة، فعاد شرُّها إلى الأمة. اهـ وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي (٥٣٢هـ) كَاللَّهُ - وله قبصيد في السُّنة تلقب بـ «عروس القصائد في شموس العقائد»، قال ابن الـسمعاني: رأيته بـالكرخ، إمـام، ورع، فقيه، مفت، خير، أطيب .. له قصيدة بائية في السُّنة شرح فيها اعتقاده، واعتقاد السلف، تزيد على مائتي بيت. اهـ ومما قال فيها:

وخبث مقال الأشعري تخنث يُضاهي تلوِّيه تلوي الشغازب يُزيِّن هـذا الأشعريُّ مقاله ويقشبه بالسُّم يا شرَّ قاشبِ فينفي تفاصيلًا ويثبت جُملةً كناقضة من بعد شدِّ الذوائب ويجزم بالتأويلِ من سنن الهدى فجرأته في الدينِ جُرأةُ خارب يؤول آيات الصفات برأيه ويخلب أغمارًا فأشئم بخالب

قال ابن تيمية كَنْشُهُ في «مجموع الفتاوى» (١٧/ ٤٧١): والأشعري وأمثال برزخ بين السلف والجهمية. اهـ

وقال في «الفتاوى الكبرى» (٦/ ٦٢١): إن أبا المعالي وأمثاله يضعون كتب الكلام الذي تلقوا أصوله عن المعتزلة والمتفلسفة .. والأصول التي يقررها هي أصول جهم بن صفوان في الصفات والقدر والإرجاء. اهـ

قلت: ومن كفَّر الأشاعرة من أهل السُّنة يعود تكفيره لهم لعدة مخالفات في أبواب السُّنة والاعتقاد كفَّر بها السلف وأئمة السُّنة كثيرًا من الفرق بواحدة منها، فكيف إذا اجتمعت تلك الضلالات في فرقةٍ من الفرق ؟

وسأذكر بعض اعتقاداتهم التي كانت سببًا في تصريح بعض أهل العلم بكفرهم:

١ - مخالفاتهم في توحيد الألوهية.

٢ - اعتقادهم في الإيان.

٣- نفيهم علو الله تعالى على خلقه.

2 - 1 اعتقادهم في القرآن أنه عبارة عن كلام الله تعالى.

٥ - نفيهم الحرف والصوت في كلام الله تعالى.

٦- تحريفهم لنصوص صفات الله تعالى.

٧- نفيهم لرؤية المؤمنين لربهم عجلًا.

وتفصيل ذلك:

١- توحيد الألوهية عند الأشاعرة.

ويتلخص مذهبهم في توحيد الألوهية فيما يلي:

أ- أنهم لم يهتدوا أصلًا إلى معرفة توحيد الألوهية والعبادة بمعناه الصحيح، بل ولا وجود لذكرِهِ عندهم في مُصنفاتِهم!!

ب- أن التوحيد عندهم هو الشهادة لله تعالى بالربوبية.

فهم يعتقدون: «أن الإله بمعنى الآله اسم فاعل، وأن الإلهية هي: القدرة على الاختراع، كما يقوله الأشعري وغيره ممن يجعلون أخصَّ وصف الإله القدرة على الاختراع». [«درء التعارض» (٩/ ٣٧٧)].

ج- أن الشرك عندهم هو شرك الربوبية.

د- أن صرفَ العبادة كالدعاء، والخوف والرَّجاء، والمحبة، والعبادات العملية المتعلقة بالجوارح لا تكون شِركًا عندهم إذا لم يعتقد استقلالية المعبود بالربوبية.

هـ- أن الشرك في توحيد الأسماء والصِّفات عندهم هو: إثبات صفات الله ﷺ، والتوحيد عندهم هو: إنكارها وتعطيلها باسم التأويل الذي حقيقته تحريف.

ولهذا ترى الرازي في «تفسيره» (١٣٠/ ١٣٠) وهو من كبار الأشاعرة يسمي «كتاب التوحيد» الذي ألّفه ابن خزيمة كَالله في إثبات الصفات: بـ (كتاب الشِّرك)!! وقال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص٥٩»): وعلم أن أحد أصولنا في هذا الباب أن كلما أطلق على الله على الله في من هذه الأوصاف والأسماء التي قد تجري على الجوارح فينا، فإنما يجري ذلك في وصفه على طريق الصفة إذا لم يكن وجه آخر يحمل عليه مما يسوغ فيه التأويل، وذلك لصحة قيام الصفة بذاته، فإن قيامها مما لا يقتضي انتقاض توحيده وخروجه عما يستحقه من القدم وإلا لهية، فأما وصفه بذلك على الحد الذي يتوهمه المشبهة الممثلة لربها بالخلق في إثبات الجوارح والآلات فخلاف الدين والتوحيد. اهـ

وقال البيهقي في «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» (ص ١٢٠) وهو يتكلم على صفة الاستواء: ومنهم من قبله وآمن به، وحمله على وجه يـصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد. اهـ

قال ابن تيمية كَوَلَشُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٢٧): أن تسميتك =

أصحابك أهل التوحيد والتنزيه، هو مما اتبعتم فيه المعتزلة نفاة الصفات، فإنهم فسروا التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا قاله أحد من سلف الأمة وأئمتها .. وادعوا أن من أثبت الصفات لم يكن موحِّدًا، لأن الواحد عندهم الذي لا يعقل فيه - ما تميز منه شيء عن شيء أصلًا، وثبوت الصفات يقتضي الكثرة، والذي جعلوه واحدًا لا ينطبق إلَّا على معدوم ممتنع .. وأما تفسير التوحيد بها يستلزم نفي الصفات، أو نفي علوه على العرش؛ بل بها يستلزم نفي ما هو أعم من ذلك، فهو شيء ابتدعته الجهمية لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا إمام، وكذلك جعل التشبيه ضد التوحيد، وتفسير التشبيه بها فيه إثبات الصفات، هو أيضًا باطل .. إلخ

قلت: فإمرار الصفات عندهم على حقيقتها وظاهرها من نواقض التوحيد! ثم هم يفسر ون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، ولا ذكر لتوحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل من توحيد الله بالعبادة في كتبهم، فهذا البيهقي يقول في كتابه «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» (ص ٤٩): الله معناه من له الإلهية، وهي القدرة على اختراع الأعيان وهذه صفة يستحقها بذاته. اهـ

ثم إن موقفهم مِن كلمة التوحيد (لا إله إلَّا الله): أنها ليست بأول واجب على العباد، وإنها أول الواجبات هو إثبات وجود الله تعالى بالنظر والقصد إليه!! فخالفوا بذلك دَعوة الرسل جميعًا عليهم صلوات الله وسلامه!!

قال الباقلاني وهو مِن كبارِ أئمة الأشاعرة: (وأن يعلمَ أن أول ما فرضَ الله على جميعِ العبادِ: النظر في آياته، والاعتبار بمقدوراته، والاستدلال عليه بآثارِ قدرته، وشواهد ربوبيته؛ لأن الله غير معلوم بالاضطرار). اهـ

وموقفهم من الإيمانِ الذي هو أحد مراتب الدِّينِ كما سيأتي أنه يكفي فيه التصديق القلبي المجرد، ولو لم يتكلم بكلمة التوحيد، ولم يعمل بجوارجه قط. فوافقوا الجهمية في تعريفِ الإيمانِ أنه: التصديق فقط دون القول والعمل. قال ابن تيمية كَمُلَنَّهُ في «درء التعارض» (١/ ٢٢٤): فهم يريدون بلفظ =

(التوحيد، والواحد) في اصطلاحهم: ما لا صفة له، ولا يُعلم منه شيء دون شيء، ولا يرى، والتوحيد الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيئًا من هذا النفي، وإنها تضمن إثبات الإلهية لله وحده؛ بأن يشهد أن لا إله إلَّا هو، ولا يعبد إلَّا إياه، ولا يتوكل إلَّا عليه، ولا يُوالي إلَّا له، ولا يُعادي إلَّا فيه، ولا يعمل إلّا لأجله، ولا يتوكل إلَّا عليه، ولا يُوالي إلَّا له، ولا يُعادي إلَّا فيه، ولا يعمل إلّا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسهاء والصفات .. وليس المراد بالتوحيد مُجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلقَ العالم، كها يظن ذلك مَن يظنه مِن أهلِ الكلامِ والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد بالدليلِ فقد أثبتوا غاية التوحيد، ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد.

وكثير مِن أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معان، وهو: واحد في ذاته لا قسيم له، أو لا جُزء له، وواحد في صِفاتِه لا شبيه له، وواحد في أفعالِه لا شريك له، وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العِبارة فيها ما يوافق ما جاء به الرسول ، وفيها ما يُخالف ما جاء به الرسول ، وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول، بل التوحيد الذي أمر به أمرٌ يتضمن الحق الذي في هذا الكلام، وزيادة أُخرى، فهذا من الكلام الذي لُبِّس فيه الحق بالباطل، وكتم الحقّ.

وذلك أن الرجل لو أقرَّ بها يستحقه الرب تعالى مِن الصَّفات، ونزَّهه عن كلّ ما يُنزَّه عنه، وأقرّ بأنه وحدَه خالقُ كلِّ شيءٍ، لم يكن مُوحِّدًا، بل ولا مؤمنًا حتى يشهد أن لا إله إلَّا الله، فيقرّ بأن الله وحدَه هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له.

والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، ليس هو الإله بمعنى: (القادر على الخلق)، فإذا فسَّرَ المفسِّر الإله بمعنى: القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من مُتكلِّمة الصِّفاتية، وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن =

[يعني: الأشعري] وأتباعه، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله، فإن مشركي العرب كانوا مُقرِّين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين .. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب، ويدعوها كما يدعو الله تعالى، ويصوم لها، وينسك لها، ويتقرّب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، وإنها الشِّرك إذا اعتقدت أنها هي المدبّرة لي، فإذا جعلتها سببًا وواسطة لم أكن مُشركًا.

ومن المعلوم بالاضطرار مِن دينِ الإسلام أن هذا شِركٌ، فهذا ونحوه من التوحيد الذي بعث الله به رسله، وهم لا يُدخِلونه في مسمى التوحيد الذي اصطلحوا عليه، وأدخلوا في ذلك نفى صفاته. اهم

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كَنْشَهُ كما في «الـدُّرر السَّنية» (١١٢/١) وهو يتكلم عن معنى المعبود عند المتكلمين الأشاعرة:

والمتكلّمون ممن يدعي الإسلام؛ لكن أضلّهم الله عن معرفة الإله، فذُكِرَ عن الأشعري، ومن تَبعه: أنه القادرُ، وأن الألوهية هي القدرة.

فإذا أقررنا بذلك، فهي معنى قوله: ( لا إله إلا الله )، ثم استحوذ عليهم الشّيطان؛ فظنوا أن التوحيد لا يتأتى إلَّا بنفي الصِّفات، فنفوها، وسموا من أثنتها: (مُحسرًا)!!

ورد عليهم أهل السُّنة بأدلة كثيرة، منها: أن التوحيد لا يتم إلَّا بإثباتِ الصِّفات؛ وأن معنى الإله: هو المعبود؛ فإذا كان هو سبحانه متفردًا به عن جميع المخلوقات، وكان هذا وصفًا صحيحًا، لم يكذب الواصف به، فهذا يدلّ على الصفات، فيدلّ على العلم العظيم، والقدرة العظيمة؛ وهاتان الصِّفتان: أصل جميع الصفات، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَونِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزُلُ ٱلْأَنْ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا الطلاق: ١٢].

فإذا كان الله قد أنكر عبادة مَن لا يملك لعباده نفعًا ولا ضرَّا، فمعلوم: أن هذا يستلزم العلم بحاجة العباد ناطقها وبهيمها؛ ويستلزم: القدرة على قضاء =

حوائجهم، ويستلزم الرحمة الكاملة، واللطف الكامل، وغير ذلك من الصِّفات، فمن أنكر الصِّفات، فهو مُعطّل؛ والمعطل: شرٌّ من المشرك.

ولهذا كان السلف، يسمون التصانيف في إثبات الصِّفات: (كتب التوحيد)، وختم البخاري «صحيحه» بذلك، قال: (كتاب التوحيد)؛ ثم ذكر الصِّفات بابًا بابًا. فنكتة المسألة: أن المتكلمين يقولون: التوحيد لا يتم إلّا بإنكار الصفات.

فقال أهل السُّنة: لا يتم التوحيد إلّا بإثبات الصِّفات، وتوحيدكم هو: التَّعطيل، ولهذا آل هذا القول لبعضهم إلى إنكار الرَّب تبارك وتعالى، كما هو مذهب ابن عربي، وابن الفارض، وفئام من الناس، لا يحصيهم إلّا الله ..

فبيّن السلف: أن العبادة إذا كانت كلّها لله عن جميع المخلوقات فلا تكون إلّا بإثبات الصّفات والأفعال، فتبيّن: أن منكر الصّفات، منكر لحقيقة الألوهية؛ لكن لا يدري.

وتبيَّن لك: أن من شهد أن لا إله إلّا الله صدقًا من قلبه، لا بُدَّ أن يثبت الصفات والأفعال؛ ولكن العجب العُجاب: ظن إمامهم الكبير [يعني: الأشعري]، أن الألوهية: هي القُدرة، وأن معنى قولك: لا إله إلّا الله؛ أي: لا يقدر على الخلق إلّا الله.! اهـ

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رَحَهُ اللهُ صاحب كتاب «فتح المجيد» كها في «الدُّرر السَّنية» (٢١٨-٢٠١): وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحَسَن الأشعري، وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم والجهاد، فلقد أعظموا الفرية على الله، وخالفوا أهل الحقِّ من السَّلف والأئمة وأتباعهم .. إلى أن قال: فهذه الطائفة المنحرفة عن الحقّ، قد تجردت شياطينهم لصدِّ الناس عن سبيل الله، فجحدوا توحيد الله في الألوهية، وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله، فجوزوا: أن يُعبد غيره من دونه، وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل. فالأئمة من أهل السُّنة وأتباعهم، لهم المصنفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة .. اهقال ابن بدران في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص٤٩٤: إذا رأيت = قال ابن بدران في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص٤٩٤: إذا رأيت =

كتب الذين يزعمون أنهم أشاعرة رأيتهم على مذهب أرسطاطاليس وَمن تبعه كابن سينا والفارابي، ورأيت كتبهم عنوانها علم التوحيد وباطنها النوع المسمى بالإلهي من الفلسفة، وإذا كنت في ريب مما قلناه من الكلام، فانظر: «المواقف» لعضد الدين الإيجي، وشرحه للسيد الجرجاني، وما عليه من الحواشي، ثم تأمل كتاب «الإشارات»، وكتاب «الشفا» لابن سينا، وشروح الأول، فإنك تجد الكل من واد واحد لا فرق بينهما إلَّا بالتصريح باسم المعتزلة والجبرية وغيرهما، فهل يؤخذ توحيد من هذه الكتب إلَّا بعد الوقوع بألف ورطة، ثم إن سلم السالك من هذه الطامات ظفر بتوحيد من جنس توحيد الفلاسفة والملاحدة. اهـ

قلت: وقد تكلمت عن هذه المسألة ونقلت بعض كلام أئمة الأشاعرة في توحيد الألوهية وما تضمنه من الشرك الأكبر أو الأصغر في كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية»، (المبحث الأول: العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأساء والصفات وأن توحيد العبادة لا يتم إلَّا بإثبات الصفات؛ وكل مُعطّل فلا بد أن يكون مشرِكًا، وأن التَّعطيل شرُّ من الشِّرك).

### ٢- قولهم في الإيمان.

أما مذهب الأشاعرة في الإيمان فهو التصديق القلبي المجرد، ولو لم يتكلم بكلمة التوحيد، ولم يعمل بجوارجه قط.

فوافقوا الجهمية في تعريفِ الإيمانِ أنه: التصديق فقط دون القول والعمل.

قال إمامهم الباقلاني: وأن يعلم أن الإيهان بالله على هو التصديق بالقلب، بأنه الواحد الفرد. اهـ

قال الزنجاني كَلَّهُ في شرحه لمنظومته في السُّنة (ص٢٠١): وأما المرجئة: فهم من البدع القديمة، وهم طوائف، وبينهم دقائق اختلاف تكثر، فمن قول بعضهم: (إن الإيهان قول وعقد)، وهو قول المريسي، ومن قول بعضهم: (إن الإيهان المعرفةُ بالله، وهو العلم بوجوده)، وهو قول جهم والأشعري، وهو أخبتُها مقالة .. إلخ وقال ابن تيمية كَلِّلَهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ١١٩): والقاضي أبو بكر =

الباقلاني نصرَ قول جهم في مسألة الإيهان مُتابعةً لأبي الحسن الأشعري وكذلك أكثر أصحابه. اهـ

وقال أيضًا (٧/ ٥٨٢): وبهذا وغيره يتبيَّن فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعها في الإيهان كالأشعري في أشهر قوليه، وأكثر أصحابه، وطائفة من متناخري أصحاب أبي حنيفة كالماتريدي ونحوه، حيث جعلوه مجُرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد. اهـ

- وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين كَلَلْله في «الرسائل والمسائل النجدية» (٢/ ١٧٦ - ١٧٧): ومذهب الأشاعرة: أن الإيهان مجُرد التصديق، ولا يدخلون فيه أعمال الجوارح.

قالوا: وإن سُمِّيت الأعمال في الأحاديث إيمانًا فعلى المجاز لا على الحقيقة.

ومذهب أهل السُّنة والجماعة: أن الإيمان تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وقد كفّر جماعة من العلماء من أخرج العمل عن الإيمان. اهـ

قلت: ومن تكفير أهل السُّنة لمن ذهب هذا المذهب:

قال الإمام أحمد كَاللَّهُ: .. الجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه، وإن لم تعمل جوارحه؛ وهذا كفر، إبليس قد عرف ربه، فقال: ﴿ رَبِّ بِمَا آغَوْيَننِ ﴾ [الحجر: ٣٩]. [«السُّنة» للخلال (٩٨٠)]

- وقال وكيع كَمْلَللهُ: قالت الجهمية: المعرِفةُ بالقلب بها جاء مِن عندِ الله يجزئُ من القولِ والعمل؛ وهذا كفر. [«السُّنة» لعبدالله (٣٩٩)]

- وقال المروزي كَنْكَلَتْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٧٠٠): وقد جامعتنا في هذا المرجئة كلها على أن الإقرار باللسان من الإيهان إلاً فرقة من الجهمية كفرت عندنا وعند المرجئة بزعمهم أن الإيهان هو المعرفة فقط .. إلخ

وكذا كفرهم أبو عُبيد القاسم بن سلَّام تَخلَتْهُ في كتابه «الإيان» (باب من جعل الإيان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل).

٣- نفيهم علو الله تعالى على خلقه.

=

الأشاعرة المتأخرون مجمعون على نفي علو الله تعالى، بـل صرَّح بعـضهم بكفـر من أثبت العلو لله تعالى كما تقدم نقل أقوالهم في مقدمة هذا الكتاب (ص ٣٩).

قال السِّجزي يَخْلَلْهُ (ص١٣٧) في «رسالته في الحرف والصوت» وهو يُبيِّن موافقتهم للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وأنهم زائدون عليهم في القبح، وفساد القول في بعضها).

قال: وأنكرت [المعتزلة] حديث المعراج.

وقال الأشعري: إنه ثابت، ثم قال: الله لا يجوز أن يوصف أنه فوق.

فكذب بها في حديث المعراج، فصار موافقًا لهم مع إظهاره الخلاف. اهـ وقال أبو إسهاعيل الهروي في «ذم الكلام» (٥/ ١٣٥) وهـ و يقارن بين مذهب الجهمية والأشاعرة ويبين أنه لا فرق بينهما في الحقيقة:

قال: أولئك قالوا -قبح الله مقالتهم - [يعني الجهمية]: إن الله موجود بكل مكان. وهؤلاء يقولون [يعني الأشاعرة]: ليس هو في مكان، ولا يوصف بأين ؟ .. وقالوا: هو من فوق كما هو من تحت، لا يدرى أين هو ؟ ولا يوصف بمكان، وليس هو في السماء، وليس هو في الأرض، وأنكروا الجهة والحد. اهـ

- قال الشيخ عبدالله أبا بطين يَخلَلتْه في «الرسائل والمسائل» (٢/ ١٧٦):

اعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية، ومذهبهم في صفات الرب سبحانه وتعالى موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية ...

إلى أن قال: والأشعرية لا يثبتون علو الرب فوق سمواته، واستواءه على عرشه، ويسمون من أثبت صفة العلو والاستواء على العرش مجسيًا مُشبهًا.

وهذا خلاف ما عليه أهل السُّنة والجماعة .. وصرَّح كثيرٌ من السَّلف بكفر من لم يثبت صفة العلو والاستواء.

والأشاعرة وافقوا الجهمية في نفي هذه الصفة؛ لكن الجهمية يقولون: إنه سبحانه وتعالى في كل مكانٍ، ويُسمون الحلولية.

والأشعرية يقولون: كان ولا مكان، فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. اهـ قلت: ونفي الأشاعرة لعلو الرب تعالى واستوائه على عرشه لا يجادل فيه أحدٌ من يفهم ويعقل حقيقة قول الأشاعرة، وقد نقلت أقوالهم في مقدمة هذا الكتاب، بل وتصريحهم بتكفير من أثبت علو الله تعالى على خلقه.

وأما تكفير أئمة السُّنة لمن أنكر العلو فهو متواتر مستفيض، وما هذا الكتاب إلَّا لتقرير هذه المسألة، وقد تقدم نقل كثير من أقوالهم، ومن ذلك:

قال ابن خزيمة كِلَهُ: من لم يقرّ بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر بربه، يُستتاب فإن تاب وإلّا ضربت عنقه، وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذّى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئًا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال .

[«معرفة علوم الحديث» (ص ١٢٥)]

وقال عثمان بن سعيد الدارمي وَعَلَيْهُ في «الرد على الجهمية» (٣٦٨) وهو يذكر أوجه تكفير الجهمية: ونكفرهم أيضًا أنهم لا يدرون أين الله ؟ ولا يصفونه بـ (أين؟) والله قد وصف نفسه بـ (أين؟)، ووصفه به الرسول ... وهذا أيضًا من واضح كفرهم، والقرآن كله ينطق بالرد عليهم، وهم يعلمون ذلك أو بعضهم؛ ولكن يكابرون ويغالطون الضعفاء، وقد علموا أنه ليس من حجة أنقض لدعواهم من القرآن، غير أنهم لا يجدون إلى رفع الأصل سبيلًا مخافة القتل والفضيحة، وهم عند أنفسهم بها وصف الله به فيه نفسه جاحدون، قد ناظرنا بعض كبرائهم وسمعنا ذلك منهم منصوصًا مفسرًا ... فأي كفر أوضح مما حكيناه عنهم من سوء مذاهبهم. اهـ

بل جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَيِّلَتُهُ كفر نفاة علو الله تعالى على خلقه أعظم من كفر عباد الأوثان، فقال في «بيان تلبيس الجهمية» (٤/ ١٧٦) في كلامه على إمام الأشاعرة الرازي: يتبين أن الذي قلتَه أقبح من هذا الشرك، ومن جعل الأنداد لله، كما أن جحود فرعون الذي وافقتموه على أنه ليس فوق السموات =

رب العالمين إله موسى جحوده لرب العالمين، ولأنه في السهاء كان أعظم من شرك المشركين الذين كانوا يقرون بذلك ويعبدون معه آلهة أُخرى.. اهـ

وقد تقدم (ص ١٧٠) نقل كلام ابن تيمية كَلَّلَهُ أن مسألة علو الله على خلقه من المسائل المعلومة من الدين بضرورة.

- وقال الشيخ سُليهان بن سحهان يَعْلَشُهُ: مسألة على الله على خلقه، واستوائه على عرشه، وإثبات صفات كهاله، ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة، ومما على عرشه، وإثبات صفات كهاله، ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة، ومما عُلِمَ من الدين بالضرورة، فإن الله قد وضحها في كتابه، وعلى لسان رسوله، فمن سمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية: فقد قامت عليه الحبيه الحبية، وإن لم يفهمها، فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم لاسيها إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو الحق، وأن القرآن لم يُبيِّن ذلك بيانًا شافيًا كافيًا؛ فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده. اهر من كتاب: "إجماع أهل السُّنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» (ص١١٧)

# ٤- اعتقادهم في القرآن أنه عبارة عن كلام الله.

الأشاعرة وإن قالوا في الظاهر: إن القرآن كلام الله، فهم يقصدون بذلك الكلام النفسي الذي هو عبارة عن كلام الله تعالى، وهو ليس بحرف ولا صوت، وهذا القول الذي لا وجود له في الحقيقة، وهو عين كلام الجهمية النافين لكلام الله تعالى، وإنها الفرق أن الجهمية صرَّحوا بذلك، والأشاعرة أخفوا ذلك.

قال ابن تيمية عَلَيْهُ في «الاستقامة» (١/ ٢١٢): فلا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام - أي الكلام النفسي - أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كُلَّاب البصري، واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن نصر طريقتها.. إلخ قال السِّجزي عَلَيْهُ في «رسالته إلى أهل زبيد» (ص١٣٧) وهو يُبيِّن موافقة الأشاعرة للمعتزلة في مسألة القرآن:

وقالت المعتزلة: السور والآي مخلوقة، وهي قرآن معجز.

وقال الأشعري: القرآن كلام الله سبحانه، والسور والآي ليست بكلام الله =

سبحانه، وإنها هي عبارة عنه، وهي مخلوقة.

فوافقهم في القول بخلقها، وزاد عليهم بأنها ليست قرآنًا، ولا كلام الله سبحانه. فإن زعموا أنهم يُقرُّون بأنها قرآن: قيل لهم: إنها يُقرُّون بذلك على وجه المجاز، فإن من مذهبهم أن القرآن غير مخلوق، وأن الحروف مخلوقة، والسور حروف بالاتفاق، من أنكر ذلك لم يخاطب.

وإذا كانت حروفًا مخلوقة لم يجز أن يكون قرآنًا غير مخلوق. اهـ قال الهروي كَنْلَهُ في «ذم الكلام» (٥/ ١٣٦): وقال أولئك [يعني الجهمية]: ليس له كلام، إنها خلق كلامًا.

وهؤلاء يقولون: تكلم مرَّة، فهو متكلم به منذ تكلم، لـم ينقطع الكلام، ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به .. ثم قالوا: ليس له صوت ولا حرف.

وقالوا: هو زاج وورق .. وهذا صوت القارئ .. فراوغوا فقالوا: هذا حكاية عبر بها عن القرآن، والله تكلم مرَّة، ولا يتكلم بعد ذلك، ثم قالوا: غير مخلوق، ومن قال: مخلوق كافر. وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السُّنة، وإنها اعتقادهم: (القرآن غير موجود)؛ لفظته الجهمية الذكور بمرَّة، والأشعرية الإناث بعشر مرات. اهـ

قال الزنجاني (٢٧١هـ) كِلَّلَهُ في شرحه لمنظومته (ص١١٠): وأما عبدالله ابن سعيد بن كُلَّاب فكان نصرانيًّا من أهل البصرة، فأسلم وفارق قومه .. وهو الذي يزعم أن ليس لله كلام مسموع منه، وأن جبريل لم يسمع من الله شيئًا مما أدًّاه إلى رسله، وأن الذي أُنزل على الأنبياء حكاية كلام الله، وأن كلام الله ليس بأمر ولا نهي، ولا خبر ولا استخبار، وإنها يُعرف ذلك منه بمعنى آخر، وأنه ليس لله كلهات، وأن كلامه شيءٌ واحدٌ ليس بسورة، ولا آيات كلهات ولا لغة من اللغات، فكذَّب بدءًا بالقرآن .. وخالف الأمة كلَّها في كون ما في الأرض كلام الله في = الله وكتابه، وكان هو والأشعري وغيرُهم من اللفظية يزعمون أن كلام الله في =

الحقيقة لا يكون عربيًّا ولا عبرانيًّا ولا سريانيًّا، ولا بلغةٍ من اللغات، ولا يجوز أن يكون سورًا ولا آياتٍ، ولا ذا أجزاءٍ ولا أعداد، ولا يجوز نزوله إلى أحدٍ من الأنبياء في الحقيقة، ولا وجوده في محلٍّ لا قلب ولا لسان ولا صحيفة.

وذكر ابن فورك في كتابه: مجرَّد قول الأشعري أنه كان يقول: إن كتاب الله غيرُ كلامه، وإن الأعداد والأجزاء في الكتاب لا في الكلام، وإن التوراة والإنجيل والزبور تسميات العبارات المنزَّلة المختلفة، وكلام الله لا يستحق شيئًا من هذا التسميات، وكلهم تزعَّموا أنه يرد على المعتزلة في خلق القرآن، فليتأمَّل الناظرُ هذا الفصل من كلامهم يتبيَّن له تلاعُبُ القوم ورِقَّةُ دينهم، فلم يقع الخلافُ مع المعتزلة وغيرهم إلَّا فيها في الدنيا من القرآن المحفوظ في الصدور، المقروء بالألسن، المكتوب في المصاحف، ولم يعرفِ الخلقُ بأسرهم قرآنًا غيره. اهوقال ابن قدامة عَدَلَتُهُ في «حكاية المناظرة في القرآن» (ص١٧):

موضع الخلاف: أننا نعتقد أن القرآن كلام الله، وهو هذه المائة والأربع عشرة سورة .. وأنه سور وآيات وحروف وكلمات، متلوُّ مسموع مكتوب.

وعندهم [يعني الأشاعرة]: أن هذه السور والآيات ليست بقرآن، وإنها هي عبارة وحكاية، وأنها مخلوقة، وأن القرآن معنى في نفس الباري، وهو شيء واحد، لا يتجزَّأ، لا يتبعَّض، ولا يتعدد، ولا هو شيء ينزل، ولا يُتلى، ولا يُسمع، ولا يُكتب، وأنه ليس في المصاحف إلَّا الورق والمداد ..

وقال (ص٣٢): هذا القرآن الذي أجمع عليه المسلمون، وكفر به الكافرون، وزعمت المعتزلة أنه مخلوق، وأقرَّ الأشعري أنهم مخطئون، ثم عاد فقال: هو مخلوق، وليس بقرآن فزاد عليهم.

ولا خِلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة مُتفقًا عليها، أو حرفًا مُتفقًا عليه أنه كافر .. والأشعري يجحده كله، ويقول: ليس شيء منه قرآنًا، وإنها هو كلام جبريل .. ومدار القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة؛ ولكن =

أحبوا أن لا يُعلمَ بهم فارتكبوا مكابرة العيان، وجحد الحقائق، ومخالفة الإجماع، ونبذ الكتاب والسُّنة وراء ظهورهم، والقول بشيء لم يقله قبلهم مسلمٌ ولا كافر. ومن العجائب أنهم لا يتجاسرون على إظهار قولهم، ولا التصريح به إلَّا في الخلوات، ولو أنهم وُلاةُ الأمر وأرباب الدولة، وإذا حكيت عنهم مقالتهم التي يعتقدونها كرهوا ذلك وأنكروه، وكابروا عليه، ولا يتظاهرون إلَّا بتعظيم القرآن، وتبجيل المصاحف، والقيام لها عند رؤيتها، وفي الخلوات يقولون: ما فيها إلَّا الورق والمداد، وأى شيء فيها ؟ وهذا فعل الزنادقة.

ولقد حكيتُ عن الذي جرت المناظرة بيني وبينه ما قاله، فنُقل إليه ذلك فغضب، وشقَّ عليه، وهو من أكبر ولاة البلد، وما أفصح لي بمقالته حتى خلوتُ معه، وقال: أريدُ أن أقول لك أقصى ما في نفسي، وتقول لي أقصى ما في نفسك، وصرَّح لي بمقالتهم على ما حكيناه عنهم، ولما ألزمته بعض الآيات الدالة على أن القرآن هو هذه السور، قال: أنا أقول: إن هذا القرآن؛ ولكن ليس هو القرآن القديم. قلت: ولنا قرآنان؟

قال: نعم، وأي شيء يكون إذا كان لنا قرآنان ؟

ثم غضب لما حكيتُ عنه هذا القول .. ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم، ولا يتجاسرون على إظهارها إلّا الزنادقة والأشعرية ..

فقوله قول المعتزلة لا محالة؛ إلَّا أنه يريد التلبيس، فيقول في الظاهر قولًا يوافق أهل الحق، ثم يفسِّره بقول المعتزلة.

فمن ذلك أنه يقول: القرآن مقروء، متلو، محفوظ، مكتوب، مسموع.

ثم يقول: القرآن في نفس الباري قائمٌ به، ليس هو سورًا ولا آياتٍ، ولا حروفًا، ولا كلمات. فكيف يُتصوَّر إذًا قراءته وسماعه وكتابته ؟

ويقولون: إن موسى سمع كلام الله من الله، ثم يقولون: ليس بصوت ..

ثم كيف يحلُّ أن يوهموا العامة ما يقوى به اعتقادهم الذي يزعمون أنه =

بدعة من تعظيمهم للمصاحف في الظاهر، واحترامها عن الناس ..

وهذا هو النفاق في عهد رسول الله ، وهو الزندقة اليوم، وهو: إظهار موافقة المسلمين في اعتقادهم، ويُضِمَر خلاف ذلك.

وهذا حال هؤلاء القوم لا محالة، فهم زنادقة بغير شكً، فإنه لا شكّ في أنهم يُظهرون تعظيم المصاحف إيهامًا أن فيها القرآن، ويعتقدون في الباطن أنه ليس فيها إلّا الورق والمداد، ويُظهرون تعظيم القرآن .. ويعتقدون أنه من تأليف جبريل وعبارته، ويُظهرون أن موسى سمع كلام الله من الله، ثم يقولون: ليس بصوت، ويقولون في أذانهم وصلواتهم: أشهد أن محمدًا رسول الله، ويعتقدون أنه انقطعت رسالته ونبوّته بموته، وأنه لم يبق رسول الله، وإنها كان رسول الله في حياته.

وحقيقة مذهبهم: أنه ليس في السهاء إله، ولا في الأرض قرآن، ولا أن محمدًا رسول الله.

وليس في أهل البدع كلهم من يتظاهر بخلاف ما يعتقدونه غيرهم، وغير من أشبههم من الزنادقة. اهـ

قلت: وهذا الكلام يصرِّحُ به أئمة الأشاعرة في كتبهم وشروحاتهم، ومن ذلك:

- قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص٤٠٤) وهو يتكلم عن حديث ابن مسعود هذا «إذا تكلم الله بالوحي .. » الحديث، فقال: معنى ذلك راجع إلى العبارات والدلالات التي هي الطريق إلى الكلام، وبها يفهم مراده منه، لا أنه تعلى قوله إذا تكلم الله بالوحي أنه يتجدد له كلام؛ ولكنه يتجدد إسماع وإفهام بخلق عبارات ونصب دلالات بها يفهم الكلام، ثم يقال على طريق السعة والمجاز لهذه العبارات: كلام من حيث أنها دلالات عليه. اهـ

- قال القرطبي في «المفهم في شرح مسلم» (٢/ ٢٩٦) وهـ و يـ شرح حـ ديثًا: ففيه: دليلٌ لأهل السُّنة [يعني الأشاعرة] على أن في النَّفسِ كلامًا وقولًا؛ فهـ و ردُّ على مَنْ أنكرَ ذلك من المعتزلةِ وأهل البدع. اهـ =

- وقال البيجوري في «شرحه لجوهرة التوحيد»: ومذهب أهل السُّنة [يعني الأشاعرة] أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق، لكن يمتنع أن يقال: (القرآن مخلوق) يريد به اللفظ الذي نقرأه إلَّا في مقام التعليم؛ لأنه ربها أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق، ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن. اهـ

وقد صرَّح كبار أئمتهم المتأخِّرين أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة في القرآن خلاف لفظى فقط، ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم في ذلك.

ولقد كفَّر أئمة السُّنة من نفى حقيقة كلام الله تعالى وقال: بـأن القـرآن عبـارة وحكاية عن كلام الله، وليس هو بحرف وصوت، وإن كان يقول في الظاهر بأنـه كلام الله من باب التمويه والتلبيس، فإنها العبرة بالحقائق لا الأسهاء.

وممن صرَّح بكفر من اعتقد أن القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله عَلَيْ:

1 - ابن بطة تَخْلَشُهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٢١٤) حيث قال: واعلموا رحمكم الله أن صِنفًا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم، وخبث آرائِهم، وقبيح أهوائِهم، أن القرآن مخلوق، فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها، تمويها وبهرجةً على العامة، ليخفى كفرهم، ويستغمض إلحادهم على من قلَّ علمه، وضعفت نحيزته، فقالوا: إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله، فهو كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي نتلوه ونقرؤه بألسنتنا، ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله، ها نقر وحكلام الله، ها نقر وحكلام الله، ها الله الله الله الله الله على حكايةٌ لذلك، الهـ

٢ - اللالكائي تَعَلَّمْهُ في «اعتقاد أهل السُّنة» (٢/ ٣٣٠) حيث قال: سياق ما دلَّ من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي، عن رسول الله ، والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة، وأنه أنزله على محمد ، وأمره أن يتحدَّى به، وأن يدعو الناس إليه، وأنه القرآن على الحقيقة متلوُّ في المحاريب، مكتوبٌ في المصاحف، محفوظٌ في صدور الرجال، ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن، وهو = المصاحف، محفوظٌ في صدور الرجال، ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن، وهو =

قرآن واحد غير مخلوق، وغير مجعول ومربوب، بل هو صفة من صفات ذاته، لم يزل به متكليًا، ومن قال غير هذا فهو كافر ضالٌ مُضلٌ مبتدع، خالفٌ لمذاهب السُّنة والجهاعة. اهـ

٢- ابن الحنبلي في «الرسالة الواضحة في الردعلى الأشاعرة» في ردِّه عليهم في مسألة القرآن (٢/ ٦٨٤) حيث قال: واعلم يا أخي - وفقنا الله وإياك - أن الأشاعرة يسلكون في إبطال القرآن مسلك الباطنية في الإلحاد والزندقة.

وقال (٢/ ٣٠٧): ( والجهمية - لعنهم الله - على أصناف مختلفة :

أ- فمنهم من يقول: القرآن ليس هو كلام الله، ولا هو مخلوق.

ب- ومنهم من يقول: القرآن كلام الله، ولا يقول: إنه مخلوق أم غير مخلوق.

ج- وطائفة منهم تقول: إنه حكاية عن ذلك القرآن ..

قال: فهؤ لاء الأصناف كلها هم الجهمية، وهم كفار زنادقة .. اهـ

٣- والقحطاني رَحَمْلِللهُ في نونيته حيث قال:

من قال في عبارة وحكاية فغدًا يُجرَّع من حميم آن

٤ - وابن القيم كَاللهُ وهو يتكلم عن القرآن وأنه كلام الله تعالى، ثم قارن بين قول الأشاعرة والمعتزلة، وأن حقيقة قول الأشاعرة في القرآن الذي بين أيدينا أنه مخلوق، قال: قالوا: المكتوب المحفوظ المتلوهو الحكاية أو العبارة المؤلفة المنطوق بها التي خلقها الله في الهواء أو في اللوح المحفوظ أو في نفس الملك.

فيقال: هذه عندكم ليست كلام الله إلّا على المجاز، وقد علم بالاضطرار أن هذا الكلام العربي هو القرآن وهو كتاب الله وكلامه .. وعندكم أن القرآن يستحيل أن يقرأ لأنه ليس بحروف ولا أصوات، وإنها هو واحد الذات ليس بسور ولا آيات.. قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَمَدُّ يَنَ النَّمْ يَكِينَ الشَّهَ عَالَى الله على الحقيقة وإنها هو مخلوق حُكي به كلام وعندهم أن الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقة وإنها هو مخلوق على وعبارة عبَّر بها عن كلامه على القول الآخر، وهو مخلوق على القولين، فالمقروء والمسموع والمكتوب والمحفوظ ليس هو كلام الله، وإنها هو =

عبارة عبَّر بها عنه كما يُعبِّر عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز ..

ويعجب هذا القائل من نصب الخلاف بينهم وبين المعتزلة، وقال: ما نثبته نحن من المعنى القائم بالنفس فهو من جنس العلم والإرادة، والمعتزلة لا تنازعنا في ذلك، وغاية ما في الباب أنا نحن نسميه كلامًا، وهم يسمونه علمًا وإرادة، وأما هذا النظم العربي الذي هو حروف وكلمات وسور وآيات، فنحن وهم مُتفقون على أنه مخلوق، لكن هم يسمونه قرآنًا، ونحن نقول: هو عبارة عن القرآن، أو حكاية عنه. فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وبين المعتزلة اللذين اتفق السلف على تكفرهم، وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل. اهـ

[«مختصر الصواعق» (٤/ ١٣٨٢ - ١٣٨٨)]

## ٥- نفيهم الحرف والصوت في كلام الله تعالى.

تواتر النقل عن أئمة متأخري الأشاعرة في نفي الحرف والصوت في كلام الله تعالى، فهم يثبتون كلامًا لا حقيقة له في الوجود، وهو كلام بلا حرفٍ ولا صوت، وإنها هو كلام نفسي كها تقدم قريبًا قولهم في القرآن.

قال السجزي وَ الله في «رسالته إلى أهل زبيد» (ص١٣٧) (بيان موافقتهم للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وأنهم زائدون عليهم في القبح، وفساد القول في بعضها): قالت المعتزلة: لا يجوز أن توصف ذات الله بالكلام، ولا كلام إلا ما هو حرف وصوت. وقال الأشعري: يجب وصف ذاته سبحانه بالكلام، وليس ذلك بحرف ولا صوت، فنفى ما نفته المعتزلة، وأثبت ما لا يُعقل، فهو مُظهرٌ خلافهم، موافق لهم في الأصل. اهـ

وأقوالهم كثيرة في نفي الحرف والصوت، وأن الله تعالى لما كلم موسى عليه لم يتكلم بصوت سمعه منه موسى عليه ، ومن ذلك:

١ - قال الباقلاني في «الإنصاف»: ولا يجوز أن يطلق على كلامه شيء من أمارات الحدث من حرف وصوت. اهـ

٢- قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٢٨-٢٩): .. والباري جل =

ثناؤه ليس بذي مخارج، وكلامه ليست بحرف ولا صوت. اهـ

٣- قال الجويني في «الإرشاد» (ص١٢٤): فإن الكلام عند أهل الحق معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. اهـ

٤ - وقال ابن عطية في «المحرر الوجير» (٢/ ١٣٧): وكلام الله للنبي موسى عليه ون تكييف ولا تحديد ولا تجويز حدوث، ولا حروف ولا أصوات، والذي عليه الراسخون في العلم: أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكًا من جهة السمع يتحصل به الكلام. اهـ

وقال: فقد سمع موسى كلام الله القديم، وهو ليس بحرف ولا صوت. اهـ ٥ - قال القرطبي في «المفهم في شرح مسلم» (٦/ ١٨١): كلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت كما هو مُبرهن عليه في موضعه. اهـ

٦- قال ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٤٥٨): وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ثم إما التفويض، وإما التأويل. اهوقال (١٣/ ٤٦٠): وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرفٍ وصوت. اهـ

٧- قال البيجوري في «شرح الجوهرة» عن صفة كلام الله تعالى: صفة أزلية
 قائمة بذاته تعالى ليس بحرف ولا صوت. اهــ

قلت: قد كفر أئمة السُّنة من نفى الحرف والصوت في كلام الله رها ومن أنكر حقيقة كلام الله رها الله رومن الرب أنكر حقيقة كلام الله تعالى لموسى الله من الرب تعالى، ومن ذلك:

١ - قال عبدالله بن أحمد رَحَلَله في «السُّنة» (٥١٨): سألتُ أبي رَحَلَله: عن قومٍ يقولون: لما كلّم الله رَجِّل موسى لم يتكلّم بصوتٍ ؟

فقال أبي: بلى، إن ربَّك ﷺ تكلّم بصوتٍ، هذه الأحاديث نرويها كها جاءت. وقال: حديث ابن مسعود ﷺ: إذا تكلَّم الله ﷺ سمعَ له صوتٌ كجرِّ السِّلسِلة على الصَّفوان. قال أبي كَلَلْهُ: وهذا الجهمية تنكره.

قال أبي: هؤلاء كفارٌ، يريدون أن يمِّوهوا على الناسِ، مَن زعم أن الله عَلَى =

لم يتكلَّم فهو كافرٌ، إلِّا أنا نروى هذه الأحاديث كما جاءت.

٢ - قال المروذي تَخْلَشُهُ: سمعت أبا عبدالله وقيل له: إن عبدالوهاب: قد تكلم،
 وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي، عدو الله، وعدو الإسلام.
 فتبسم أبو عبدالله، وقال: ما أحسن ما قال، عافاه الله. [«الدرء» (٢/ ٣٩)].

٣- قال الآجري كَلَمْهُ في «الشريعة» (٣/ ١١٠٧): من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عَلَى له يكلم موسى فقد كفر، يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل.

قيل: لأنه رد القرآن، وجحد، ورد السُّنة، وخالف جميع علماء المسلمين، وزاغ عن الحق .. فأما الحجة عليهم من القرآن فإن الله ﷺ قال في سورة النساء: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] .. فمن زعم أن الله ﷺ لم يكلم موسى ردَّ نص القرآن، وكفر بالله العظيم.

فإن قال منهم قائل: إن الله تعالى خلق كلامًا في الشجرة فكلم به موسى. قيل له: هذا هو الكفر؛ لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله ربح عن ذلك،

ويزعم أن مخلوقًا يدعى الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه.

وقيل له: يا ملحد، هل يجوز لغير الله أن يقول: (إني أنا الله)، نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلمًا، هذا كافر، يستتاب فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلَّا قتله الإمام، فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه: هجر، ولم يكلم، ولم يسلم عليه، ولم يصل خلفه، ولم تقبل شهادته، ولم يزوجه المسلم كريمته. اهوانظر: «الإبانة الكبرى» (باب التصديق بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى، وبيان كفر من جحده وأنكره).

قلت وتأمل هذه العقائد التي تقدم نسبتها للأشاعرة مع هذا الكلام لإمام من أئمة السلف و السُّنة:

قال عمرو بن العباس: سمعت عبدالرحمن بن مهدي، وقيل له: إن الجهمية عبدالرحمن بن القرآن مخلوق.

فقال: إن الجهمية لم يريدوا ذا، وإنها أرادوا أن:

أ- ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى.

ب- وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله تعالى كلم موسى، وقال الله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللهِ مَعَالَى: ﴿ وَكُلَّمَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّمَ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّمَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّمَ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّمَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُّمَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُّمَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُّمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ت - وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله تعالى.

أرى أن يستتابوا؛ فإن تابوا وإلّا ضُربت أعناقهم.

[«الأسياء والصفات» (٥٤٦)]

#### ٦- تحريفهم لنصوص صفات الله تعالى.

متأخّرو الأشاعرة مجمعون على تحريف صفات الله تعالى وإبطال حقيقتها، وهو ما يسمونه: (تأويلًا)، وهو في حقيقته تحريف وتكذيب وإنكارٌ لها، وقد سلكوا هذا المسلك خوفًا من الافتضاح أمام العامة والخاصة، فذهبوا إلى إبقاء ألفاظ نصوص الصفات كما هي، وتَسلَّطوا على مَعانيها بالتحريف والتأويل المبتدع، والذي في طياته التكذيب بها، كما قال ابن منده وَعَلَلْتُهُ في كتابه «الردعلى المجهمية»: التأويل عند أصحاب الحديث: نوعٌ مِن التكذيب. اهـ

وهذه هي وصية إمامهم الأكبر بشر المريسي - أخزاه الله - الذي أخذوا عنه التحريف والتعطيل لنصوص الصفات.

قال عثمان الدارمي كَلَّلَهُ في «النقض» (ص٥٥): وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قالوا له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في ردِّ مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها ؟ مثل: سفيان عن منصور عن الزُّهري. والزُّهري عن سالم. وأيوب وابن عون عن ابن سيرين. وعَمرو بن دينار عن جابر عن النبي الله وما أشبهها ؟

فقال المريسي: لا تردوه فتفتضحوا؛ ولكن غالطوهم بالتأويل، فتكونوا قد رددتموها بلُطفٍ إذ لم يمكنكم ردّها بعُنفٍ.

وعن الحسن بن البزَّار قال: جاء رجل إلى المريسي، فقال: يا أبا عبدالرحمن، أُذاكِر =

أصحاب الحديث، فكلما ذكروا الحديث عن النبي الله ويقولون: أنت كافر. قال: صدقوا !! إذا ذكروا الحديث عن النبي الله فرددته يقولون: أنت كافر. قال: فكيف أصنع ؟

قال: إذا ذكروا حديث النبي الله قل: صدقت، ثم اضربه بعلَّة، فقل: له علة. [«السُّنة» للخلال (١٧٣٤)].

- قال ابن القيم كَنْكَلْتُهُ في «الصواعق المرسلة» (١/ ٢١٦): والجهمية .. سلكوا في تحريف النُّصوص الواردة في الصِّفات مسالك إخوانهم من اليهود، ولما لم يتمكَّنوا مِن تحريف نصوص القرآن حرَّفوا معانيه، وسطوا عليها، وفتحوا باب التأويل لكل مُلحدِ يكيد الدِّين. اهـ

قلت: ومن نظر في أغلب التفاسير وشروحات الأحاديث المتأخرة وجد أصحابها قد سلكوا فيها مسلك المريسية في تعطيل صفات الله تعالى وتحريفها عن ظاهرها، بل والإنكار على من أثبتها وآمن بمقتضاها وأجراها على ظاهرها كا تقدم نقل كثير من أقوالهم في حواشي هذا الكتاب، والأغرب فيها حكايتهم الخلاف في تكفير من سلك مسلك أهل السُّنة في إثبات حقيقة الصفات.

فهذا القرطبي الأشعري أحمد بن عمر بن إبراهيم (٢٥٦هـ) المالكي صاحب «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» يقول (٦/ ٠٧٠): قوله: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سهم الله فاحذروهم»، يعني: يتبعونه ويجمعونه طلبًا للتشكيك في القرآن، وإضلالًا للعوام، كها فعلته الزنادقة، والقرامطة الطاعنون في القرآن. أو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه كها فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسُّنة مما يوهم ظاهره الجسمية، حتى اعتقدوا: أن الباري تعالى جسم مجسم، وصورة مصورة ذات وجه، وعين، ويد، وجنب، ولبرجل، وإصبع، تعالى الله عن ذلك، فحذر النبي عن سلوك طريقهم.

وأما القسم الثاني: فالصحيح القول بتكفيرهم، إذ لا فرق بينهم وبين عُبَّاد الأصنام والصور، ويستتابون، فإن تابوا وإلَّا قتلوا، كما يفعل بمن ارتد. اهـ

قلت: فهذا موقف هؤلاء المعطلة في من أثبت صفات الله تعالى وأمرَّ ها على ظاهرها، مع تنزيه الله على عن مشابهة المخلوقين.

وهذه مقارنة بين مذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة في الصفات تزيل اللبس في تقرير هذه القضية.

قال أبو إسهاعيل الهروي تَخْلَللهُ في «ذم الكلام» (٤/ ١٣٧):

وأولئك [الجهمية] قالوا: لا صفة.

وهؤلاء [الأشاعرة] يقولون: (وجه) كما يقال: وجه النهار، ووجه الأمر، ووجه الأمر، ووجه الحديث. و(عين): كعين المتاع. (وسمع): كأذن الجدار .. و(يد): كيد المنة والعطية. و(الأصابع): كقولهم: خراسان بين أصبعي الأمير. و(القدمان): كقولهم: جعلت الخصومة تحت قدمي، و(القبضة) كما قيل: فلان في قبضتي، أي أنا أملك أمره. و(الكرسي): العلم، (والعرش): الملك، و(الضّحك): الرِّضا، و(الاستواء): الاستيلاء، (والنزول): القبول، و(الهرولة): مثله، فشبَّهوا من وجه، وخالفوا السلف، وتعدوا الظاهر، وردوا الأصل، ولم يثبتوا شيئًا، ولم يبقوا موجودًا، ولم يفرِّقوا بين التفسير والعبارة بالألسنة، فقالوا: لا نفسم ها، نجر بها عربية كما وردت.

وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيشة، أرادوا بهذه المَخْرَقة أن يكون عوام المسلمين أبعد غيابًا عنها، وأعيا ذهابًا منها، ليكونوا أوحش عند ذكرها وأشمس عن سماعها .. إلخ

وقد بيَّن ابن تيمية كَمُلَلهُ - وهو الخبير بحالهم - في كلام له نفيس أن مذهب الأشاعرة في الصفات هو بعينه مذهب الجهمية، وأن التأويلات والتحريفات التي وقعوا فيها ونشروها في مصنفاتهم هي بعينها تأويلات الجهمية التي ذكرها =

الدارمي في رده على المريسي الجهمي الكافر.

فقال في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص٤٥٢): وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك في كتاب «التأويلات»، وذكرها أبو عبدالله محمد بن عُمر الرازي، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل: أبي علي الجُبائي، وعبدالجبار بن أحمد الهَمَذاني، وأبي الحُسين البصري، وأبي الوفاء ابن عقيل، وأبي حامد الغزالي، وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء التأويل وإبطاله أيضًا، ولهم كلام حسنٌ في أشياء.

فإنها بيَّنت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدلُّ على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابًا سهاه: «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيها افترى على الله في التوحيد» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين الصلت إليهم من جهته، ثم ردَّ ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي: علم حقيقة ما كان عليه السَّلف، وتبيّن له ظهور الحُجّة لطريقهم، وضعف حُجّة من خالفهم.

ثم إذا رأى الأئمة - أئمة الهدى - قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفَّروهم، أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول السَّاري في هؤلاء المتأخّرين هو مذهب المريسية؛ تبيَّن له الهدى لمن يريد الله هدايته. اهـ

أما تكفير أهل السُّنة والأثر لمن سلك هذا المسلك، ووصمهم بالجهمية فه و كثير، ومن ذلك:

١ - قال عثمان بن سعيد الدارمي تَعْلَللهُ في «الردعلى الجهمية» (٣٦٦) في أوجه تكفر الجهمية: وقال الله عَلَى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [المائدة: ٢٤]=

و ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَى ﴾ [ص:٥٠] .. قال هؤلاء: ليس لله يدٌ، وما خلق آدم بيديه، إنها يداه نعمتاه ورزقاه، فادَّعوا في يدي الله أوحش مما ادعته اليهود، قالت اليهود: يد الله مغلولة، وقالت الجهمية: يد الله مخلوقة؛ لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شكَّ فيها، وذاك محال في كلام العرب فضلًا أن يكون كفرًا؛ لأنه يستحيل أن يقال: خلق آدم بنعمته ..

ونُكُفِّرهم أيضًا بالمشهور من كفرهم أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجهًا، ولا سمعًا، ولا بصرًا، ولا علمًا، ولا صفة إلَّا بتأويل ضلال. افتضحوا، وتبينت عوراتهم، يقولون: سمعه، وبصره، وعلمه، وكلامه بمعنى واحد، وهو بنفسه في كل مكان .. وهذا أيضًا مذهب واضح في إكفارهم. اهـ ٢ - قال ابن خزيمة تَخَلَلْهُ في «التوحيد» (١/ ٢ ٠١): (باب إثبات السَّمع، والرُّؤية لله جلّ وعلا الذي هو كما وصفَ نفسه سَميعٌ بصيرٌ، ومَن كان معبوده غير سميع بصير؛ فهو كافر بالله السميع البصير، يعبد غير الخالق الباري الذي هو سميعٌ بصير. ٣ - قال أبو العباس محمد بن إسحاق السَّراج (٣١٣هـ) تَخَلِلْهُ: من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى: يعجب، ويضحك، وينزل كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا فيقول: «مَن يسألني فأُعطيه»؛ فهو زنديقٌ، كافرٌ، يُستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفن في مقابرِ المسلمين. [«العلو» للذهبي (٤٩٢)]

#### ٧- نفيهم لرؤية المؤمنين لربهم على يوم القيامة.

قال السِّجزي تَعْلَللهُ في رسالته «الحرف والصوت» (ص١٣٧): (بيان موافقتهم للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وأنهم زائدون عليهم في القبح، وفساد القول في بعضها)، قال: وأما موافقتهم للمعتزلة؛ فإن المعتزلة قالت: لا تجوز رؤية الله تعالى بالأبصار، وأنه ليس بمرئى.

وقال الأشعري: هو مرئى، ولا يُرى بالأبصار عن مقابلة.

فأظهر خلافهم وهو موافق لهم. اهـ

وقال ابن تيمية رَحْلَتْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٤٣٤): أئمة أصحاب =

الأشعري المتأخِّرين كأبي حامد وابن الخطيب وغيرهما لما تأملوا ذلك عادوا في الرؤية إلى قول المعتزلة أو قريب منه وفسر وها بزيادة العلم كما يُفسِّرها بذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وهذا في الحقيقة تعطيل للرؤية الثابتة بالنصوص والإجماع .. إلخ

وقال أيضًا (٤/ ٠٠٤): .. لا يُعرف القول بإثبات الرؤية مع نفي كون الله تعالى فوق العالم إلّا عن هذه الشرذمة، وهم بعض أتباع الأشعري ومن وافقهم .. ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر منافقين لأهل السُّنة والإثبات، يُفسِّرون الرؤية التي يثبتونها بنحو ما يُفسِّرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية، فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم، ويتظاهرون بالرد عليهم وموافقتهم أهل السُّنة والجهاعة في إثبات الرؤية، وعند التحقيق فهم موافقون للمعتزلة، إنها يثبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة في العلم، ونحو ذلك مما يقوله المعتزلة في الرؤية، أو يقول قريبًا منه، ولهذا يعترف الرازي بأن النزاع بينهم وبين المعتزلة في الرؤية قريب من اللفظي.

فعُلِمَ أن هؤلاء حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطّلة، وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل الإثبات، كما أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة أمرهم أمر الملاحدة نفاة الأسماء والصّفات بالكُلية، وإن تظاهروا بالرد عليهم، والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصّانع بالكلية، هذا لعمري عند التحقيق.. إلخ وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين كَلله في «الرسائل والمسائل النجدية» (٢/ ١٧٦ -١٧٧): والأشعرية يوافقون أهل السّنة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ثم يقولون: إن معنى الرؤية: إنها هو زيادة علم يخلقه الله في قلب الناظر ببصره، لا رؤية بالبصر حقيقة عيانًا. فهم بذلك نافون للرؤية التي دلّ عليها القرآن، وتواترت بها الأحاديث عن النبي على الهده

قلت: وقد كفر أئمة السُّنة والأثر من ينفى حقيقة رؤية المؤمنين لربهم عَلَا. =

قال المروذي كَثِلَشُهُ: قيل لأبي عبدالله [الإمام أحمد]: أتعرف عن يزيد بن هارون، عن أبي العطوف، عن أبي الزُّبير، عن جابر الله : إن استقرَّ مكانه فسوفَ ترانى، وإن لم يستقرَّ فلا ترانى في الدنيا ولا في الآخرة ؟

فغضب أبو عبدالله غضبًا شديدًا، حتى تبيَّن في وجهه، وكان قاعدًا والناس حوله، فأخذَ نعله وانتعل. وقال: أخزى الله هذا! لا ينبغي أن يُكتبَ هذا، ودفعَ أن يكون يزيد بن هارون رواه، أو حدَّث به.

وقال: هذا جهميٌّ، هذا كافرٌ، أخزى الله هذا الخبيث، من قال: إن الله لا يُرى في الآخرة، فهو كافر. [«منتخب العلل» (١٧٣)]

وقال ابن تيمية كَنْلَشْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٣٩٢-٣٩٤): ثبت بالسُّنة المتواترة وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة أهل الإسلام الذين ائتموا بهم في دينهم أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانًا .. ومسألة الرؤية كانت من أكبر المسائل الفارقة بين السُّنة المثبتة وبين الجهمية، حتى كان علماء أهل الحديث والسنة يصنفون الكتب في الإثبات، ويقولون: كتاب «الرؤية والرد على الجهمية» وكذلك الأحاديث التي تنكرها الجهمية من أحاديث الرؤية وما يتبعها ويعدون من أنكر الرؤية مُعطلًا. اهـ

وانظر: تكفير السلف لمن أنكر الرؤية ووصمهم بالجهمية والزندقة في كتاب «السُّنة» لعبدالله بن أحمد باب (سُئل عما جَحدت الجهمية الضُّلال من رُؤية الرب تعالى يوم القيامة) (بتحقيقي).

قلت: فأي فرقة اجتمعت فيها هذه العقائد الكفرية فهي كافرة عند أئمة السلف والسنة أيًّا كان اسمها، وإلى أي مذهب انتسبت إليه، فالعبرة بالحقائق والعقائد التي تعتقدها وتدين الله بها لا بالأسهاء، وإن الجدال في فرقة من الفرق في تبديعها أو تكفيرها على مجرد اسمها لا يُقدِّم ولا يؤخِّر شيئًا في تغير الأحكام والحقائق، ولا يخرج المتخاصمين بنتيجة مجدية مرضية، وخاصة أن كثيرًا من =

هذه الفرق المتأخِّرة قد اجتمع فيها كثير من المذاهب والأقوال البدعية والكفرية، فتجدها جهمية، قدرية، صوفية، أشعرية، مرجئة، خارجية وكل بلاء فيها.

وقضية تكفير بعض الفرق أو الأشخاص تذكرني بتلك الواقعة التي وقعت لأبي إسهاعيل الهروي صاحب كتاب «ذم الكلام» لما حضر مجلس الوزير، فأراد خصومه أن يوقعوا بينه وبين الوزير، فسألوه عن جهره بلعن الأشعري وإنكاره عليه وعلى أتباعه.

قال ابن طاهر: سمعت أحمد بن أمير جَه القلانسي - خادم الأنصاري - يقول: حضرت مع الشيخ للسَّلام على الوزير أبي علي الطُّوسي، وكان أصحابه كلَّفوه بالخروج إليه، وذلك بعد المحنة، ورجوعِه من بَلْخَ، فلها دخل عليه أكرمه وبَجَّلَه، وكان في العسكر أئمةُ من الفريقين في ذلك اليوم، وقد علموا أنه يحضر، فاتفقوا جميعًا على أن يسألوه عن مسألةٍ بين يدي الوزير، فإن أجاب بها يُجيب به بهراة سقط من عين الوزير، وإن لم يُجب سقط من عيونِ أصحابه وأهل مذهبه.

فلما دخل واستقرَّ به المجلسُ، انتدب له رجل من أصحاب الشافعي، يُعرف بالعلوي الدَّبُوسي، فقال: يأذنُ الشيخ الإمام في أن أسأل مسألة ؟ فقال: سل.

فقال: لم تَلعَنُ أبا الحسن الأشعري ؟! فسكت، وأطرق الوزير لِمَا عَلِمَ من جوابه، فلم كان بعد ساعةٍ، قال له الوزير: أجبه.

فقال: لا أعرف الأشعريّ! وإنها ألعنُ من لم يعتقد أن الله على في السماء، وأن القرآن في المصحف، وأن النبيَّ اليوم نبي. ثم قام وانصرف، فلم يمكن أحدٌ أن يتكلم بكلمة من هيبته وصلابته وصولته.

فقال الوزير للسائل ومن معه: هذا أردتم ؟ كنا نسمع أنه يـذكر هـذا بهـراة، فاجتهدتم حتى سمعناه بآذاننا، ما عسى أن أفعل به ؟

[«ذيل الطبقات» (١/ ١٢٤ –١٢٥)]

قلت: وهكذا يقال ها هنا؛ فمن صرَّح بتكفير الأشاعرة من أهل السُّنة قالوا: نحن نُكفر كل من اجتمعت فيه هذه العقائد ودعا إليها أيًّا كان اسمه، وإلى = أي فرقة انتمى، فالعبرة عندنا بعقائدهم وأقوالهم لا بأسمائهم.

فممن صرَّح بكفر الأشاعرة ولعنهم:

١ - أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (٤/ ٣٩١-٤٣٢) قال: (الطبقة الثامنة: وفيهم نجمت الأشاعرة). وذكرَ في هذه الطبقة مَن كفَّرهم مِن أهل العلم.

٢ - قال أحمد بن حمزة وأبو علي الحداد: وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندي على الإنكار على أهل الكلام، وتكفير الأشعرية. [«ذم الكلام» (١٢٩٥)].

٤ - قال عُمر بن إبراهيم كَالله: لا تحل ذبائح الأشعرية، لأنّهم ليسوا بمسلمين،
 ولا أهل كتاب، ولا يُثبتون في الأرض كتاب الله. «ذم الكلام» (١٣١٨).

٥ - قال يوسف بن عبدالهادي كَمْلَشُهُ في «جمع الجيوش والدساكر» (ص٢٠١): ومنهم: أبو المظفَّر الترمذي، حبال بن أحمد إمام أهل ترمذ، كان مجانبًا لهم، [يعني: الأشاعرة] يشهد عليهم بالزندقة.

٦- الأهوزاي كَالله في كتابه «مثالب ابن أبي بشر» - يعني: الأشعري-، وقد أكثر من النقل منه ابن عبدالهادي في كتابه «جمع الجيوش والدساكر»، وكتابه الآخر «كشف الغطاعن محو الخطأ».

٧- قال ابن قدامة المقدسي (٢٦٠هـ) كَالَتْهُ في «حكاية المناظرة في القرآن» (ص٠٥) - وهو يتكلم عن الأشاعرة -: وهذا حال هؤلاء لا محالة، فهم زنادقة بغير شكًّ؛ فإنه لاشكَّ في أنهم يظهرون تعظيم المصاحف إيهامًا أن فيها القرآن، ويعتقدون في الباطن أنه ليس فيها إلَّا الورق والمداد .. إلى أن قال: وحقيقة مذهبهم: أنه ليس في السَّماء إلهٌ، ولا في الأرض قرآن، ولا أن محمدًا رسول الله ..
 ٨- قال ابن الحنبل في «الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» (٢/ ٢٥١):

وظهرت المعتزلة في زمن المأمون، وجرى منهم ما جرى، فكان آخر البدع ظهورًا مذهب الأشعري، وتولى نصرته الظلمة وأرباب الدنيا، وأصحاب المظالم القائمين بها يخالف الشَّرع من النّجامة، والفلسفة، والإدمان على المظالم والفسق، لتعلم أن هذه البدعة شرُّ البدع بظهورها آخر الزمان، وانتشارها في فاسد البلدان، وركوب دعاتها التمويه والمحال، والكلام المزخرف وفي باطنه الكفر والضلال، فزمان هذه البدعة أخبث الأزمنة، وأتباعها أخبث الأمة، ودعاتها أقل أديان هذه الملة. اهـ

9 - قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن كَلَّلَهُ صاحب كتاب «فتح المجيد» في «الدرر السنية» (٣/ ٢٠٨ - ٢١١): .. فالأئمة من أهل السُّنة وأتباعهم، لهم المصنفات المعروفة في الرَّدِّ على هذه الطائفة الكافرة المعاندة .. اهـ

وقد تقدم قريبًا نقل كلامه كاملًا.

قلت: فهؤ لاء بعض من صرح بتكفيرهم من أهل العلم ممن وقفت على أقوالهم وغيرهم كثير.

ومن أراد زيادة بيان في حال الأشاعرة والتحذير منهم ومجانبتهم فلينظر: «جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» ليوسف بن عبدالهادي (٩٠٩هـ)، فقد جمع أسماء من تكلم فيهم في فصل مستقل، فقال: (فصل: ونحن نذكر جماعة ممن ورد عنهم مجانبة الأشاعرة، ومجانبة الأشعري، وأصحابه في زمنه وإلى اليوم على طريق الاختصار لا على باب التطويل في التراجم..).

وذكر أكثر من (٤٠٠) عالم ممن كان مجانبًا للأشاعرة، ويصرح بهجرهم والتحذير منهم، ثم قال: (وقد رأينا من أصحابنا ورفقائنا، ومن اشتغل معنا أكثر من ألف واحدٍ على مجانبتهم ومصارمتهم والوقوع فيهم، وما تركنا ممن تقدم أكثر ممن ذكرنا، فهذا لعمرك الدساكر لا العسكر الملفَّق الذي قد لفَّقه ابن عساكر بالصدق والكذب الذين لا يبلغون خمسين نفسًا ممن قد كذب عليهم .. ووالله =

ثم والله، ثم والله لما تركنا أكثر ممن ذكرنا، ولـو ذهبنـا نستقـصي ونتتبـع كـل مـن جانبهم من يومهم وإلى الآن لزدنا على عشرة آلاف نفس. اهـ

وأختم هذه الحاشية بذكر أبيات منتقاة من نونية القحطاني كَلَللهُ في فضحه وهجوه للأشاعرة وبيان حقيقة مذهبهم في نونيته الشهيرة في أبواب السُّنة والأحكام والآداب وغيرها، فيقول:

والآن أهجُو الأشعريُّ وحِزبَه يا معشرَ المتكلِّمينَ عدوتُـمُ أزعمتُمُ أن القرانَ عِبارةٌ إيمانُ جبريل وإيمانُ الذي هذا الجُويهرُ و العُريضُ بزعمِكم من عاشَ في الدنيا ولم يعرفهُما أفمُسلمٌ هو عندكم أم كافرٌ عطَّلتُمُ السَّبعَ السَّموات العُلا وزعمتم أنَّ البلاغَ لأحمد هذي الشقاشِقُ والمخارِفُ والهوى سميتُم علمَ الأُصولِ ضَلالةً ونعَت محارمُ كُم على أمثـالِكُم إني اعتصمتُ بحبل شرع محمدٍ أشعرتُمُ يا أشعريَّةُ أنني أنا همُّكُم أنا غمُّكُم أنا سُقمُكُم أذهبتُمُ نورَ القران وحُسنَـهُ فوحقً جَبَّارِ على العرش استَوى ووحقِّ من ختَمَ الرِّسالةَ والهُّدي لأقطعنَّ بمعولي أعراضَكُم

وأُذِيعُ ما كتموا مِن البُهتان عُدوانَ أهل السَّبتِ في الحِيتان فهُما كما تحكُون قُرآنان رَكِب المعاصى عِندكُم سِيَّان أهما لمعرفةِ الهدي أصلان؟ وأقرَّ بالإسلام والفُرقان أم عاقِلٌ أم جاَهِلٌ أم واني والعرشَ أخليتُم مِن الرَّحمن في آيةٍ من جُملة القرآن والمذهبُ المستحدثُ الشَّيطاني كاسم النَّبيذِ لخمرةِ الأدنان واللهُ عنها صانَني وحَماني وعضضته بنواجذ الأسنان طُوفان بحرِ أيُّما طُوفان أنا سُمُّكُم في السِّرِّ والإعلان من كُلِّ قَلب والِهِ لهفانِ مِن غيرِ تَمثيل كقولِ الجاني بمحمد فزَهًا به الحرَمَان ما دام يَصحبُ مُهجتي جُثماني

والرَّفضُ والنَّصبُ والإرجاءُ صاحبُها (۱) لَاهٍ عَنِ الله مَلعونُ المقامَاتِ مَن شَبَّه الله بِالمخلوقِ ليس له دينٌ ولا هو مِن أهلِ الولاياتِ (۱)

(١) قال حرب الكرماني كَنَشْهُ في «السنة» (٩٩/ بتحقيقي): (الرافضة): وهم الذين يتبرَّ وون مِن أصحابِ النبيِّ ، ويسبُّونَهم، ويَنتقصونهم، ويُكفِّرون الأمَّةَ إلَّا نفرًا يسيرًا، وليستِ الرَّافِضةُ مِن الإسلام في شيءٍ.

وقال: والرَّافضةُ أسواً أثرًا في الإسلامِ مِنْ أهل الكُفرِ مِن أهلِ الحربِ. اهوالنواصب هم: الذين ناصبوا العداوة لأهل البيت، وطعنوا فيهم، وكفَّروهم، وهم ضد الروافض. وهي كلمة يطلق الرافضة على أهل السنة، ولهذا قال حرب الكرماني في «عقيدته» (١١٦): وأما الرَّافضةُ: فإنهم يسمون أهل السُّنة: ناصبة، وكذبتِ الرافضة، بل هم أولى بهذا الاسمِ إذ ناصبوا أصحابَ محمدٍ النَّانَصبَ والشتم، وقالوا فيهم غير الحقّ، ونسبُوهم إلى غير العدلِ، كذبًا وظلمًا، وجُرأة على الله على الله على واستخفافًا لحقّ الرسول ، وهم والله أولى بالتعيير والانتقامِ منهم. وأما المرجئة، فقد قال حرب عَنَلَتْهُ «عقيدته» (٩٢): (المرجئةُ ): وهم الذين يزعمون: أن الإيمان قولٌ بلا عملٍ، وأن الإيمان هو القولُ، والأعمال شرائع، وأن الإيمان جُرَّدٌ، وأن الناسَ لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانَهم وإيمان الملائكةِ والأنبياءِ واحِدٌ، وأن الإيمان لا يزيدُ ولا ينقُصُ، وأن الإيمان ليسَ فيه استثناءٌ، وأن مَن آمنَ بلسانِه ولم يَعمل فهو مؤمنٌ حقًا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء، هذا كلُّه قولُ المُرجئة، وهو أخبثُ الأقاويل وأضلّه، وأبعده مِن الهدى. اهـ

(٢) أجمع أهل السُّنة على تكفير من شَبَّه الله تعالَى بخلقه، ومن ذلك:

قال نُعيم بن حماد (٢٢٨هـ) كَاللَّهُ: من شبَّهَ الله بشيءٍ من خلقِهِ فقد كَفَرَ، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس فيها وصف الله به نفسه ورسوله =

\_\_\_ ۲۰۲] \_\_\_\_\_

بِربِهم كفروا جَهرًا، وَقولُهم مُ

إذا تَدبَّرتَهُ أَسْوَا المقَالَاتِ

الله نَعرفُه بِالحَدِّ مُستويــًا

حَيًّا على عَرشهِ فوقَ السَّمواتِ

تشبيه. [«اعتقاد أهل السنة» للالكائي (٩٣٦)]

وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه (٢٣٨هـ) كَلَسُّهُ: من وصفَ اللهَ فشبَّه صفاتَه بصفاتِ أحدٍ من خلقِ الله فهو كافرٌ بالله العظيم؛ لأنه وصف لصفاته؛ إنها هو استسلام لأمرِ الله ولما سن الرسول على الله [اللالكائي (٩٣٧)]

«فائدة»: في التفريق بين التشبيه عند أهل السنة وعند الجهمية المعطلة.

ينفي أهل السُّنة التشبيه عن الله تعالى، وكذا الجهمية المعطلة تنفي التشبيه عن الله تعالى، ولكن شتان بين المذهبين!

فالتشبيه المنفي عند أهل السُّنة هو كها قال الإمام إسحاق بن راهويه وَعَلَلْهُ: إنها يكون التشبيه إذا قال: يدُّ كيدٍ، أو مِثلُ يدٍ، أو سمعٌ كسمع أو مثل سمع، فإذا قال: سَمعٌ كسمع أو مثلُ سمع فهذا التَّشبيه. وأما إذا قال كها قال الله تعالى: يدُّ، وسمعٌ، وبصرٌ، ولا يقولُ: كيفُ ؟ ولا يقول: مثلُ سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا. وهو كها قال الله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ مَنْ أَنْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ﴾. اهـ يكون تشبيهًا. وهو كها قال الله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ مَنْ أَنْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾. اهـ [«سنن» الترمذي (٣/ ٥١)].

وأما التشبيه المنفي عند الجهمية فهو إثبات حقيقة الصفات الواردة في الكتاب السُّنة كها قال الإمام أحمد كَاللهُ في «الردِّ على الجهمية» (ص١٠٤): وزعم – يعني الجهم بن صفوان – أن من وصف الله بشيءٍ مما وصف به نفسه في كتابِه، أو حدث عنه رسوله و كان كافرًا، وكان من المشبِّهةِ، فأضل بكلامِهِ بشرًا كثيرًا .. اهـ

مِن خلقِهِ بائِنٌ، والخلقُ كلهُمُ

مِن دونِهِ فوقهم رب البريّاتِ

مِن بَعدِ ما يَسْتَرقُّ الليلُ ينزلُ مِن

عرش مَجيدٍ إلى الخضراءِ بالذَّات [٢٨/أ]

يقولُ: هل سَائلٌ يُعطَى وهل أحَّدُ

يَدعو فيُعتقُ مِن رِقِّ الجِناياتِ

كُـرسيَّه جَلَّ مِـن عَالٍ ومِن آتِ

آخر الكناب

والحمل لله وحله

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمر

قرأ عليَّ هذا الكناب جيعم:

أبوعبدالله .... ابن عبد الله الرُّ عبي الزَّجَاج غير مَنَّة في مجالس آخرها: يوم السَّبت عشرين من مرَبع الآخر، سنته: .... وسنما ئته، عنزلي بدمشق.

كتبه:

محبود الدَّشِتي عَفَا الله عنه.

<sup>(</sup>١) رواها الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي في آخر «جزء فيه مجلس من أمالي أبي نصر الغازي»، عن أبي الفرج ثابت بن محمد بن أبي الفرج.

مُلحق فيه

الرَّدِّ على مُنكِر الحدَّ

من كلام

شيخ الإسلام ابن تيميت

رَحَمْلَللّٰهُ (۲۸هـ)

من كتابه:

« بيان نلبيس الجهمية »

# بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

إن الحمدَ لله نَحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شُرورِ أنفُسنا، ومن سِيئات أعمالنا، مَن يَهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن مُحمدًا عبده ورسوله.

## أما بعد:

فمن باب إتمام الفائدة، وإظهار الحقّ، والرَّد على كلَّ مُنكر مُحُالف لعقيدة السَّلف الصَّالح، رأينا - بعد الاستخارة والاستشارة - أن نُلحق بهذا الكتاب ما سطَّره شيخ الإسلام ابن تيمية يَحْلَشُهُ في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» في تقرير مسألة إثبات الحدِّ لله تعالى، ورده على الخطابي الذي شنَّع على أهل السُّنة في إثباتهم الحد لله تعالى، وهو كلامٌ طويل، قد نقل فيه نقو لات طويلة عن كلِّ من:

- ١ عثمان بن سعيد الدارمي.
  - ٢- والخلَّال.
  - ٣- والقاضي أبي يعلى.
  - ٤- والأنصاري الهروي.
- والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

إثبات المدلله عز وجل ٢٠٨ \_\_\_\_

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَنَّهُ فِي «بيان تلبيس الجهمية» (٢/٤/٠- ٦٠٤)، و (٣/٣- ٤٩):

قال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدَّارميّ في كتابه الذي سماه: «نقض عثمان بن سعيد على الله تعالى في عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، فيما افترى على الله تعالى في التوحيد» قال فيه:

# (باب الحدّ و العرش)

وادَّعي المعارض أيضًا: (أنه ليس له حدٌّ، ولا غايةٌ، ولا نهايةٌ).

قال: وهذا الأصل الذي بنى عليه جَهمٌ جميع ضَلالاته، واشتقَ منه أغلوطاته.

وهي كلمةٌ لم يبلغنا أنه سَبق جهمًا إليها أحدٌ من العالمين.

فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مُرادك أيُّها الأعجمي؛ تعني: أن الله تعالى لا شيء؛ لأن الخلق كلّهم علِموا أنه ليس شيءٌ يقع عليه اسم الشيء إلَّا وله حدُّ، وغايةٌ، وصِفة، وأن لا شيء ليس له حدُّ، ولا غاية، ولا صِفة. فالشيء أبدًا موصوفٌ لا محالة، ولا شيء يوصف بلاحدً، ولا غايةٍ، وقولك: (لا حد له) تعنى: أنه لا شيء.

قال أبو سعيد: والله تعالى له حدٌّ لا يعلمه غيره، ولا يجوز لأحدٍ أن يتوهم لحدِّه غاية في نفسِه؛ ولكن نؤمن بالحدِّ ونكِلُ عِلْمَ ذلك إلى الله تعالى، ولكانه أيضًا حَدُّ، وهو على عرشِهِ فَوقَ سَمواته، فهذان حدّان اثنان.

قال: وسُئِلَ ابن المبارك: بِمَ نعرفُ رَبّنا ؟

قال: بأنه عَلى العرشِ، بَائنٌ مِن خَلقِهِ.

قيل: بحدٍّ ؟ قال: بِحَدٍّ.

حدثناه الحَسَن بن الصَّباح البزار، عن علي بن الحَسَن بن شقيق، عن ابن المبارك.

فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحدِّ.

ومَن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله تعالى، وجحد آيات الله تعالى. وقال رسول الله عليه: «إن الله فوق عرشِه، فوق سماواتِه».

وقال للأمّة السّوداء: «أين الله؟».

قالت: في السَّماءِ.

قال: «أعتقها، فَإِنَّها مُؤمنة» (١).

فقولُ رسول الله على أنها لو لم تؤمنة»؛ دليلٌ على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السَّماءِ لم تكن مؤمنة، وأنه لا يجوز في الرقبةِ المؤمنة إلَّا مَن يحد

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في رسالة الدشتى فقرة (٧).

ا ۲۱ \_\_\_\_\_ اثبات الحد لله عز وجل

الله أنه في السماء، كما قال الله ورسوله.

فحدثنا أحمد بن منيع البغدادي الأصم، حدثنا أبو معاوية، عن شَبيب بن شيبة، عن الحَسَن، عن عمران بن الحصين على أن النبي على قال لأبيه: «يا حُصين، كم تعبد اليوم إلها ؟».

قال: سبعة: ستة في الأرض، وواحدًا في السَّماءِ!

قال: «فأيهم تُعِدُّ لرغبتك ورهبتك ؟».

قال: الذي في السَّماء (١).

فحُ صين في كُفرِهِ يومئذٍ كان أعلم بالله الأجل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام، إذ ميّزَ بين الإله الخالق الذي في السّماء، وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض.

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السّماء، وحدُّوه بذلك إلَّا المريسي الضَّال وأصحابه، حتَّى الصِّبيان الذين لم يبلغوا الجِنثَ قد عرفوه بذلك، إذا حزبَ الصَّبي شيءٌ يرفع يديه إلى ربه تعالى يدعوه في السهاء دون ما سواها، فكلُّ أحدِ بالله تعالى وبمكانه أعلم من الجهمية.

<sup>(</sup>٢) تقد تخريجه فقرة ( ٨ ).

قال: ثم انتدب المعارض لتلك الصِّفات التي ألّفها وعددها في كتابه من: الوجه، والسَّمع، والبصر، وغير ذلك يتأولها، ويحكم على الله تعالى وعلى رسولِهِ فيها حَرفًا بعدَ حرف، وشيئًا بعدَ شيء، بحكم بِشر ابن غياث المريسي، لا يَعتمدُ فيها على إمام أقدمَ منه، ولا أرشد منه عنده، فاغتنمنا ذلك منه إذْ صرح باسمه؛ وسَلَّم فيها لِحُكمِه، لما أنّ الكلمة قد اجتمعت مِن عامة الفُقهاءِ في كُفره، وهتوك سِترِه، وافتضاحه في مِصرِه، وفي سَائر الأمصارِ الذين سمعوا بذكره.

[قال: وأعجب من هذا كله قياسك الله بقياس العرش، ومقداره ووزنه من صغير أو كبير، وزعمت كالصّبيان العُميان إن كان الله أكبر من العرش، أو أصغر منه، أو مثله ؟ فإن كان الله أصغر فقد صيرتم العرش أعظم منه، وإن كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلاً عن العرش، وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السّموات والأرض كانت أكبر.

من خرافات تكلَّم بها، وتُرهات يلعب بها، وضلالات يُضل بها، ولله لات يُضل بها، وكان من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه، والخيبة لقوم هذا فقيههم، والمنظور إليه مع هذا التمييز كله، وهذا النظر، وكل هذه الجهالات والضلالات.

فيقال لهذا البقباق<sup>(۱)</sup> النفاخ: إن الله أعظم من كل شيءٍ، وأكبر من كل خلقٍ، ولم يحتمله العرش عظمًا ولا قوة، ولا حملة العرش احتملوه

<sup>(</sup>۱) البقباق: كثير الكلام. «العين» (٥/ ٣٠).

بقوتهم، ولا استقلوا بعرشه بـشدّة أسرهـم، ولكـنهم حملـوه بقدرتـه، ومشيئته وإرادته وتأييده؛ لولا ذلك ما أطاقوا حمله.

وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبّار في عزّته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على رُكبهم حتى لُقّنوا: (لا حول ولا قوة إلّا بالله)، فاستقلُّوا به بقدرة الله وإرادته، ولولا ذلك ما استقلَّ به العرش، ولا الحملة، ولا السّموات والأرض وَلا مَن فِيهنَّ، ولو قد شاء لاستقلّ على ظهر بعوضة فاستقلّت به بقدرته، ولُطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم أكبر من السّموات السّبع والأرضين السّبع ؟ ولو كان العرش في السّموات والأرضين ما وسعته؛ ولكنه فوق السّاء السّابعة. اهـ

[قال ابن تيمية]: وإذا عرفت أصل هذا الكلام فجميع السَّلف والأئمة الذين بلغهم ذلك أنكروا ما فيه من هذه المعاني السلبية التي تنافي ما جاء به الكتاب والسُّنة (١).

ثم من كان من السَّلف أخبر بحال الجهمية مثل الذين كانوا يباشرونهم من السَّلف والأئمة الذين بالعراق وخراسان إذ ذاك؛ فإنهم كانوا أخبر بحقيقة أمرهم لمجاورتهم لهم، فإنهم قد يتكلمون بنقيض ما نفوه، وقد يتوقف بعضهم عن إطلاق اللفظ مثل لفظ: «الحد»، فإن المشاهير بالإمامة في السُّنة أثبتوه، كها ذكره عثمان بن سعيد عنهم المشاهير بالإمامة في السُّنة أثبتوه، كها ذكره عثمان بن سعيد عنهم

<sup>(</sup>۱) يقصد كلام الرازي (۳/ ۲۷۲ - ۲۸۳).

وسمَّى ابن المبارك] (١).

# وقال الخلال في «كتابه السُّنَّة»:

- أخبرنا أبو بكر المرُّوذي، قال: سمعت أبا عبدالله قيل له:

روي عن على بن الحَسَن بن شقيق، عن ابن المبارك أنه قيل له:

كيفَ نَعرفُ اللهَ عز وجل ؟

قال: على العرش بِحَدِّ.

قال: قد بلغني ذلكَ عنه، وأعجبه.

ثم قال أبو عبدالله: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]

ثم قال: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر:٢٢]

قال الخلال: أخبرنا الحَسَن بن صالح العطَّار، حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي، سمعت أبا يعقوب بن العباس، قال: كنا عند أبي عبدالله، قال: فسألناه عن قول ابن المبارك:

قِيل له: كيفَ نعرفُ ربَّنا ؟

قال: في السَّماء السَّابعة، على عرشه، بحدٍّ.

فقال أحمد: هكذا على العرشِ استوى بحدٍّ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ذكره ابن تيمية في (٣/ ٦٩٤-٦٩٧) بعد كلام الإمام الدارمي يَخلَقُهُ السابق وهو يتكلم عن مسألة الحد.

اِثبات الحد لله عز وجل \_\_\_\_\_\_ا ۲۱۶ \_\_\_\_\_\_

فقلنًا له: ما مَعنى قول ابن المبارك بحدِّ؟

قال: لا أعرفه؛ ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسةِ مَواضع:

﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿ ءَأُمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]،

و﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]

وهو على العرش وعلمه مع كُلِّ شيء.

اقال ابن تيمية:

وقولهم: (ما معنى قول ابن المبارك ؟، وقوله: لا أعرفه).

قد يكون لا أعرف حقيقة مُرادِه؛ لكن للمعنى الظاهر من اللفظ شواهد، وهو النُّصوص التي تدل على أن الله تنتهي إليه الأمور، وأنه في السَّماء، ونحو ذلك.

وقد يكون: لا أدرى من أين قال ذلك؛ لكن له شواهد] (١).

- قال الخلال: وأخبرنا محمد بن علي الورّاق، حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا محمد بن إبراهيم القيسي، قال: قلت لأحمد بن حنبل: يُحكى عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا ؟

قال: في السَّماء السَّابعة، على عرشِهِ بحدٍّ.

فقال أحمد: هكذا هو عندنا.

- قال الخلَّال: أخبرنا حرب بن إسهاعيل، قال: قلت الإسحاق -

(١) ما بين المعكو فتين هو قول ابن تيمية في (٣/ ٧٠٤)

يعني ابن راهويه -: على العرشِ بحدٍّ ؟

قال: نعم بحدٍّ.

وذكرَ عن ابن المبارك، قال: هو على عرشه بائن مِن خلقه بحدّ.

وقد ذكرَ أيضًا حرب بن إسهاعيل في آخر كتابه في «المسائل» كلها:

هذا مذهب أئمة العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السُّنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علياء: أهل العراق، والشَّام، والحجاز، وغيرهم عليها، فمن خالفَ شيئًا من هذه المذاهب، أو طعنَ فيها، أو عابَ قائلها: فهو مُبتدعٌ، خارج عن الجهاعة، زائلٌ عن منهج السُّنة، وسبيل الحقّ، وهو مذهب: أحمد، وإسحاق بن إبراهيم ابن غلد، وعبدالله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم: إن الإيهان قول وعمل - إلى أن قال -: وخلق الله سبع سموات بعضها فوق بعض، وقد تقدم حكاية قوله .. - إلى قوله -: لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السَّاء السَّابعة العليا يعلم ذلك كلّه، وهو بائنٌ من خلقه، لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش، وللعرش حملة يحملونه، وله حدُّ، الله تعالى أعلم بحده؛ والله تعالى على عرشه عزَّ ذكره، وتعالى جده، ولا إله غيره .

ولكن هذا اللفظ يحتمل أن يعود فيه الحدد إلى العرش، بل ذلك أظهر فيه.

- قال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: رأيت بخطّ أبي

إثبات المدلله عز وجل ٢١٦] \_\_\_\_

إسحاق، حدثنا أبو بكر أحمد بن نصر الرَّف، سمعت أبا بكر بن أبي داود، سمعت أبي يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال: لله تعالى حدُّ ؟ فقال: نعم، لا يعلمه إلَّا هو، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَكِمَ كَهَ مَا فَيْنِ عَنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ﴾ [الزمر: ٧٥] يقول: مُحْدِقين ].

- وروى الخلال أيضًا في «كتاب السُّنة»:

أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئًا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه ؟

قال: نعم، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُ ﴾ [الشورى: ١١].

- قال: أخبرني عُبيدالله بن حنبل، حدثني أبي حنبل بن إسحاق، قال: قال عمي: نحن نؤمن بالله تعالى على العرش كيف شاء، وكما شاء، بلا حَدِّ وَلا صِفةٍ يبلغها واصفٌ، أو يحدّه أحد، فصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه، ﴿ لَا تُدْرِكُ أَلاَ بَصَدُ ﴾ بِحَدِّ وَلَا غَايَةٍ، ﴿ وَهُو وَمنه، وهو كما وصف نفسه، ﴿ لَا تُدْرِكُ أَلاَ بَصَدُ ﴾ بِحَدِّ وَلَا غَايَةٍ، ﴿ وَهُو يَدُوكُ أَلاَ بَصَدَ ﴾ [الانعام: ١٠٣]، و ﴿ هُو عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ ﴾ [الحشر: ٢٧]، ﴿ عَلَمُ الْغَيُوبِ ﴾ [المائدة: ١٠٩] ولا يُدركه وصف واصفٍ، وهو كما وصف نفسه، وليس من الله تعالى شيءٌ محدود، ولا يبلغ عِلمه وقدرته أحدُ، نفسه، وليس من الله تعالى شيءٌ محدود، ولا يبلغ عِلمه وقدرته أُوهُو عَلْب الأشياء كلها بعلمه، وقدرته، وشي لمطانه، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَ أُوهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]

وكان الله تعالى قبل أن يكون شَيءٌ، والله تعالى الأوّل، وهو الآخر، ولا يبلغ أحدٌ حدّ صِفاتِهِ، والتّسليم لأمرِ الله، والرّضا بقضائِهِ.

نسأل الله التَّوفيق والسَّداد إنه على كل شيءٍ قدير.

فهو في هذا الكلام أخبر أنه بلا حدّ ولا صِفةٍ يبلغها واصف، أو يَحدّه أحد، فنفي أن تُحيط به صفة العباد، أو حدُّهم، وكذلك قال:

﴿ لَا تُدرِكُ أَلْأَبْصَنُو ﴾ ، بحدً ، وَلا غاية ، فبيَّن أن الأبصار لا تُدرك له حدًّا، وَلا غَاية .

وقال أيضًا: ولا يدركه صفة واصف، وهو كما وصف نفسه، وليس من الله تعالى شَيء محدود، كما قال بعد هذا: ولا يبلغ أحدٌ حَدَّ صفاته، فنفى في هذا الكلام كُلّه أن يكون وصف العباد، أو حدّ العباد يبلغه أو يدركه، كما لا تدركه أبصارهم.

### [وقال ابن تيمية:

وذلك أن لفظ (الحد) عند من تكلم به يُراد به شيئان:

١ - يراد به حقيقة الشَّيء في نفسه.

٢ - ويُراد به القول الدَّال عليه المميز له.

وبذلك يتفق الحد الوصفي، والحدّ القدري كلاهما يراد به الوجود العيني، والوجود الذهني.

فأخبر أبو عبدالله أنه على العرشِ بلا حد يحدّه أحد، أو صفة يبلغها واصفٌ، وأتبع ذلك بقوله: ﴿ لَا تُدُرِكُ أُلاَ أَمْسَنُرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣]، بحدّ ولا غاية.

وهذا التَّفسير الصَّحيح للإدراك به: أي لا تُحيط الأبصار بحدِّه ولا غايته، ثم قال: ﴿ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَرَ ﴾، وهو عالم الغيب والشَّهادة، ليتبين أنه عالم بنفسه وبكلِّ شيء] (١).

## - قال الخلال:

وأخبرني علي بن عيسى، أن حَنبلًا حدَّثهم، قال: سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تُروى: «أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا»، و«أن الله تعالى يُرى»، و«أن الله تعالى يضع قدمه»، وما أشبه هذه الأحاديث.

فقال أبو عبدالله: نؤمن بها، ونصدق بها، ولا كيف، ولا معنى، ولا نرد منها شيئًا، ونعلم أن ما جاءت به الرُّسل حقُّ، ونعلم أن ما ثبت عن الرَّسول حقُّ إذا كانت بأسانيد صحيحة، ولا نردُّ على قولِهِ، ولا نصف الله تبارك وتعالى بأعظم مما وصف به نفسه بلا حدِّ ولا غاية.

وقال حنبل في موضع آخر: ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف بــه نفسه.

فقد أجمل تبارك وتعالى بالصَّفة لنفسه، فحد لنفسِه صفة ليس يشبهه شيء، فيعبد الله تعالى بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلَّا بها وصف نفسه، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١].

وقال: حنبل في موضع آخر قال: فهو سَميعٌ، بصيرٌ، بلا حـدٍّ، وَلا تقديرٍ، ولا يبلغ الواصفون صفته، وصفاته منه وله، ولا نتعدى القرآن

<sup>.(</sup>V·A/T) (1)

والحديث، فنقول كما قال، ونَصِفه كما وصف نفسه تعالى، ولا نتعدّى ذلك، ولا تبلغه صفة الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومُتشابهه، ولا نُزيل عنه صفة من صفاتِه لشناعة شنعت، وما وصف به نفسه مِن: كلام، ونُزول، وخلوة بعبده يوم القيامة، ووضعه كنفه عليه، هذا كله يدلّ على أن الله تعالى يُرى في الآخرة، والتحديد في هذا بدعة، والتسليم لله بأمرِه بغير صفة، وَلا حَدِّ، إلّا ما وصف به نفسه، سَميعٌ بصيرٌ، لم يزل مُتكليًا، حيًّا، عَاليًا، غَفورًا، عَالم الغيب والشَّهادة، علّام الغيوب، فهذه صفاته وصف بها نفسه، لا تُدفَع ولا تُردُّ، وهو على العرش بلا حَدً، والاستطاعة له، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ الأعراف: ٤٥] كيف شاء، المشيئة إليه وَالشَّون عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

قال إبراهيم لأبيه: ﴿ لِمَ تَعَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبُصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْعًا ﴾ [مريم: ٤٦]، فثبت أن الله سميعٌ بصيرٌ صفاته منه، لا نتعدى القرآن والحديث والخبر، «يضحك الله»، ولا يُعلم كيف ذلك إلّا بتصديق الرَّسول عَلَيْهُ، وبتثبيت القرآن، لا يصفه الواصفون، ولا يَحدّه أحد، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة.

- وقال أبو عبدالله: قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ الكتاب بالمحنة تقول: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١] ؟

فقلت له: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ أَنَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾

قال: ما أردت بها ؟

قلت: القرآن صفة من صفات الله وصف بها نفسه، لا ننكر ذلك ولا نرده. قلت له: والـمُشبّهة ما يقولون ؟

قال: مَن قال: بصرٌ كبصري، و يدُّ كيدي.

وقال حنبل في موضع آخر: وقدم كقدمي، فقد شبّه الله تعالى بخلقه، وهذا يحده، وهذا كلام سوء، وهذا محدود، الكلام في هذا لا أحبه.

قال عبدالله: جردوا القرآن (١).

وقال النبي ﷺ: «يضع قدمه» (٢٠).

نؤمن به، ولا نحده ولا نردُّه على رسول الله ﷺ، بل نؤمن به،

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا عَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنَهُوا ﴾ [الحشر:٧]، فقد أمرنا الله رحماً بالأخذ بها جاء به، والنَّهي عما نهى، وأسماؤه وصفاته منه غير مخلوقة، ونعوذُ بالله مِن الزَّل والارتياب والشَّك، إنّه على كُلِّ شَيءٍ قَدير.

- قال الخلال: وزادني أبو القاسم الجبلي، عن حنبل في هذا الكلام:

<sup>(</sup>۱) عبدالله هـ و ابن مسعود رضي ، وهـ ذا رواه ابن أبي شـيبة في «المـصنف» (۲۰۲۵).

<sup>(</sup>۲) يُشير إلى حديث أنس هُ عن النبي ﷺ قال: «يُلقي في النار وتقول هـل مـن مزيـد حتى يضع قدمه فتقول: قط قط». [رواه البخاري (٤٨٤٨)، (٧٣٨٤)].

وقال تبارك وتعالى: (﴿ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ﴿ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِينُ ٱلْجَبَّالُ الْمُتَكِيمِ الْمُقَامِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِينُ ٱلْجَبَّالُ الْمُتَكِيمِ اللهِ اللهُولِيلَّالَّةُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِي الله

هذه صفات الله عجلًا وأسماؤه تبارك وتعالى.

فهذا الكلام من الإمام أبي عبدالله أحمد تَعْلَله أبينَ أنه نفى أن العباد يحدُّون الله تعالى، أو صِفاته بحدًّ، أو يُقدِّرون ذلك بقدر، أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا يُنافي ما تقدَّم من إثبات أنه في نفسه له حدُّ يعلمه هو لا يعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه.

وهكذا كلام سائر أئمة السَّلف يُثبتون الحقائق وينفون علم العبادِ بكُنهِها كها ذكرنا من كلامهم في غير هذا الموضع ما يبين ذلك.

وأصحاب الإمام أحمد:

١ - منهم من ظنَّ أن هذين الكلامين يتناقضان، فحُكي عنه في إثبات الحدِّ لله تعالى روايتين، وهذه طريقة «الرِّوايتين والوجهين».

٢ - ومنهم من نفى الحد عن ذاته تعالى ونفى علم العباد به، كما ظنه موجب ما نقله حنبل، وتأول ما نقله المرَّوذي، والأثرم، وأبو داود، وغيرهم من إثبات الحدّ له على أن المراد إثبات حدّ للعرش.

٣- ومنهم من قرَّر الأمر كما يدل عليه الكلامان، أو تأوّل نفي الحدّ بمعنى آخر.

\_\_\_ [٣٢٢] \_\_\_\_\_

والنفي هو طريقة القاضي أبي يعلى أولًا في «المعتمد» وغيره، فإنه كان ينفى الحد والجهة، وهو قوله الأول.

[ثم أطال ابن تيمية وَعَلَلْهُ في نقل كلام القاضي في تقرير هذه المسألة (٣/ ٢١)] ثم قال شيخ الإسلام:

قال [يعني القاضي أبا يعلى الفراء]:

وإذا ثبت استواؤه، وأنه في جهةٍ، وأن ذلك من صفات النَّات، فهل يجوز إطلاق الحدِّ عليه ؟

قد أطلقَ أحمد القول بذلك في رواية المُرُّوذِي، وقد ذُكر له قول ابن المبارك: نعرف الله على العرش بحدّ.

فقال أحمد: بلغني ذلك، وأعجبه.

وقال الأثرم: قلت لأحمد: يُحكى عن ابن المبارك: نعرفُ ربنا في السَّماء السَّابعة على عرشِهِ بحَدِّ ؟

فقال أحمد: هكذا هو عندنا.

قال: ورَأيت بخطِّ أبي إسحاق، حدثنا أبو بكر أحمد بن نصر الرَّفا، قال: سمعت أبي يقول: جَاءَ رَجُ لُّ قال: سمعت أبي يقول: جَاءَ رَجُ لُّ إلى أحمد بن حنبل فقال: لله تبارك وتعالى حدّ ؟

قال: نعم، لا يعلمه إلَّا هو، قال الله تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَئِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرَشِ ﴾ [الزمر:٧٥] يقول: مُحدقين)

قال: فقد أطلقَ أحمد القولَ بإثباتِ الحدِّ لله تعالى،

وقد نفاهُ في رواية حنبل، فقال: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء، وكم شاء بلا حَدِّ ولا صِفةٍ يبلغها واصف أو يحده أحد.

فقد نَفَى الحدَّ عنه على الصِّفة المذكورة، وهو الحدّ الذي يعلمه خلقه، والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين:

(أحدهما): على معنى أنه تعالى في جهة مخصوصة، وليس هو ذاهبًا في الجهات السِّتة؛ بل هو خارج العالم مُمييز عن خلقهِ مُنفصل عنهم غير داخل في كُلِّ الجهات، وهذا معنى قول أحمد: حد لا يعلمه إلَّا هو.

(والثاني): أنه على صفة يَبين بها عن غيره ويتميز، ولهذا يسمى البواب حدادًا؛ لأنه يمنع غيره من الدُّخول، فهو تعالى فردٌ واحد ممتنع عن الاشتراك له في أخصّ صفاته.

قال: وقد منعنا من إطلاق القولِ بالحدِّ في غيرِ موضع من كتابنا، ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرنا.

ثم قال: ويجب أن يُحمل اختلاف كلام أحمد في إثباتِ الحدِّ على اختلاف حالتين:

١ - فالموضع الذي قال: إنه على العرشِ بحد، معناه:
 أن ما حاذى العرش مِن ذاتِهِ هو حَدُّ له، وجهةٌ له.

٢ - والموضع الذي قال: (هو على العرش بغيرِ حدٍّ)، معناه:

إثبات المدلله عز وجل \_\_\_\_\_

ما عدا الجهة المحاذية للعرش، وهي الفوق، والخلف، والأمام، واليمنة، واليسرة.

وكان الفرق بين جهة التَّحت المحاذية للعرش وبين غيرها ما ذكرنا أن جهة التَّحت تُّعاذي العرش بها قد ثبت من الدليل، والعرش محدود، فجاز أن يُوصف ما حاذاه من الذَّات أنه حدُّ وجهة، وليس كذلك فيها عداه؛ لأنه لا يُعاذي ما هو محدود، بل هو مارُّ في اليمنة واليسرة، والفوق والأمام، والخلف إلى غير غاية؛ فلذلك لم يوصف واحد من ذلك بالحدِّ والجهة.

وجهة العرش تُحاذي ما قابله من جهة الذَّات، ولم تحاذ جميع الذَّات لأنه لا نهاية لها.

قلت: هذا الذي جمع به بين كلامي أحمد، وأثبت الحدَّ والجهة من ناحية العرشِ والتحتِ دون الجهات الخمس يُخالف ما فسَّرَ به كلام أحمد أولًا من التفسير المطابق لصريح ألفاظه (١)، حيث قال:

قلت: هذا الذي ذكره في تفسير كلام أحمد ليس بصواب، بل كلام أحمد كها قال أولاً: حيث نفاه نفي تحديد الحادِّله وعلمه بحده، وحيث أثبته أثبته في نفسه. ولفظ الحدِّيقال على حقيقة المحدود، صفة، أو قدرًا، أو مجموعها. ويقال على المحدود.

وأما ما ذكره القاضي في إثبات الحدّ من ناحية العرش فقط فهذا قد اختلف فيه كلامه، وهو قول طائفة من أهل السُّنة، والجمهور على خلافه وهو الصَّواب.

<sup>(</sup>١) ونقل شيخ الإسلام هذا الكلام أيضًا في (٣/ ٧٣٦) وعلَّقَ عليه بقوله:

فقد نفى الحدَّ عنه على الصِّفة المذكورة وهو الذي يعلمه خلقه، والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين:

أحدهما: يقال على جهة مخصوصة، وليس هو ذاهبًا في الجهات، بل هو خارج العالم، مُتميز عن خلقه مُنفصل عنهم غير داخل في كل الجهات، وهذا معنى قول أحمد: (حدّ لا يعلمه إلّا هو).

والثاني: أنه على صفةٍ يبين بها عن غيرِهِ ويتميز، فهو تعالى فرد واحد، مُمتنع عن الاشتراك له في أخصِّ صِفاتِهِ.

قال: وقد منعنا من إطلاقِ القولِ بالحدِّ في غيرِ موضع في كتابنا، ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرناه.

فهذا القول الوسط من أقوال القاضي الثلاثة هو المطابق لكلام أحمد وغيره من الأئمة.

وقد قال: إنه تعالى في جهة مخصوصة، وليس هو ذاهبًا في الجهات، بل هو خارج العالم متميز عن خلقه، مُنفصل عنهم غير داخل في كلِّ الجهات، وهذا معنى قول أحمد: (حدّ لا يعلمه إلَّا هو).

ولو كان مُراد أحمد رحمه الله الحد من جهة العرش فقط لكان ذلك معلومًا لعباده، فإنهم قد عرفوا أن حدَّه من هذه الجهة هو العرش، فعُلِمَ أن الحدَّ الذي لا يعلمونه مُطلق لا يختصُّ بجهةِ العرشِ.

\_\_\_ ٣٢٦] \_\_\_\_\_

- وروى شيخ الإسلام [الهروي الأنصاري] (٤٨١هـ) في «ذم الكلام»:

ما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في «مسائله»، قال لإسحاق ابن إبراهيم - وهو الإمام المشهور المعروف بابن راهويه -: ما تقول في قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَّوَىٰ ثَلَاثَةٍ ﴾ الآية [المجادلة:٧]؟

قال: حيث ما كنتَ هو أقرب إليك من حبلِ الوريد، وهو بائن من خلقِهِ.

قلت لإسحاق: على العرش بحدِّ؟

قال: نعم بحدٍّ. وذكره عن ابن المبارك.

قال: هو على عرشِهِ بائنٌّ من خلقِهِ بحدٍّ.

- وقال حرب أيضًا: قال إسحاق بن إبراهيم:

لا يجوز الخوض في أُمرِ الله تعالى كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين، لقول الله تعالى: ﴿ لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]

ولا يجوز لأحدٍ أن يتوهم على الله بصفاتِهِ وفعالِهِ بفهم ما يجوز التَّفكر والنَّظر في أمر المخلوقين، وذلك أنَّه يمكن أن يكون الله عَزَّ وجَلَّ مَوصوفًا بالنُّزول كُلِّ ليلةٍ إذا مضى ثُلثها إلى سَماءِ الدنيا كما يشاء، ولا يسأل كيف نُزوله؛ لأن الخالق يصنع مَا شَاء كما شَاء.

وروى شيخ الإسلام عن محمد بن إسحاق الثقفي:

سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: دخلت يومًا على طاهر

ابن عبدالله وأظنه: عبدالله بن طاهر - وعنده منصور بن طلحة، فقال لي منصور: يا أبا يعقوب، تقول: إن الله ينزلُ إلى سَماء الدنيا كُلَّ ليلة ؟ قلت: ونؤمن به، إذا أنت لا تؤمن أن لك رَبًّا في السَّماء فلا تحتاج أن تسألني عن هذا ؟!

فقال ابن طاهر: ألم أنهك عن هذا الشيخ.

وروي عن محمد بن حاتم، سمعت إسحاق بن راهويه يقول: قال لي عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي تروونها في النُّزول ما هي ؟

قال: أيّها الأمير، هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام، الحلال، والحرام، ونقلها العُلهاء، ولا يجوز أن تُردّ، هي كها جاءت بلا كيف.

فقال عبدالله بن طاهر: صدقت، ما كنت أعرف وجوهها حتى الآن. وفي رواية قال: رواها مَن رَوَى الطَّهارة، والغُسل، والصَّلاة، والأحكام – وذكر أشياء، فإن يكونوا مع هذه عدولاً؛ وإلَّا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشَّرع.

فقال: شَفاك الله كما شفيتني - أو كما قال -.

- وروى أيضًا شيخ الإسلام [الهروي] ما ذكره أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم في «الردِّ على الجهمية»:

حدَّثنا علي بن الحُسَن السُّلمي، سمعت أبي يقول: حَبَسَ هشام بن

إثبات المدلله عز وجل ٢٢٨ \_\_\_\_

عُبيد الله - وهو الرّازي - صَاحب محمد بن الحسَن الشَّيباني رَجُه الله على في التَّجهم، فتاب، فجيء به إلى هِشام ليمتحنه، فقال: الحمدُ لله على التَّوبة، أتشهد أن الله تعالى على عرشِهِ بائنٌ مِن خَلقِهِ ؟

فقال: أشهدُ أن الله على عرشِهِ، ولا أدري ما بائنٌ مِن خلقِهِ ؟ فقال: رُدُّوه إلى الحبس فإنه لم يتب.

- قال شيخ الإسلام [الهروي]: لشرح مسألة البينونة في كتاب «الفاروق»، باب أغنى عن تكريره ها هنا.

قال شيخ الإسلام [الهروي]: وسألتُ يحيى بن عَمّار عن أبي حاتم ابن حبان البُستى، قلتُ: رأيتَه ؟!

قال: كيف لم أره، ونحن أخرجناه من سجستان ؟!

كان له عِلمٌ كثير، ولم يكن له كبير دين:

قدم علينا فأنكر الحدّ لله، فأخرجناه من سجستان (١).

[هذا مع أن هؤلاء الذين يذكر شيخ الإسلام أقوالهم من أئمة الحديث، والفقه، والتَّصوف، وغيرهم، وقد ذكر عنهم ذمّ الكُلَّابية، والكُرَّامية، والأشعرية، ونحوهم على ما أحدثوه مما يخالف طريقة أهل السُّنة والحديث] [«بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ١٩٩٨).

<sup>(</sup>۱) [ذكر هذا كله ابن تيمية، وهو في كتاب «ذم الكلام»: (۱۲۰۸ و ۱۲۰۹ و ۱۱۹۲ و ۱۱۹۲ و ۱۲۹۲ و ۱۲۹۲).

قال ابن تيمية كَلَّشُهُ (٣٦/٣) بعد أن ذكر كلام الدارمي والخلال والقاضي أبي يعلى والهروي، قال في رده على من أنكر الحد:

قلت: وقد أنكره طائفةٌ من أهل الفقه والحديثِ عمن يَسلك في الإثبات مَسلك: ابن كُلَّاب، والقلانسي، وأبي الحَسَن، ونحوهم في هذه المعاني ولا يَكاد يتجاوز ما أثبته أمثال هؤلاء، مع ما له مِن معرفة بالفقه والحديث كأبي حاتم [البستي] هذا، وأبي سُر لميان الخطابي وغيرهما، ولهذا يوجد للخطابي وأمثاله من الكلام ما يُظنُّ أنه مُتناقض، حيث يتأوّل تارةً، ويتركه أُخرى، وليس بمتناقض؛

فإن أصله أن يثبت الصِّفات التي في القرآن والأخبار الموافقة له، أو ما في الأخبار المتواترة دون ما في الأخبار المحضة، أو دون ما في غير المتواترة. وهذه طريقة ابن عقيل ونحوه.

وهي إحدى طريقي أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وهم مع هذا يثبتونها صفات معنوية.

قال الخطابي في «الرِّسالة الناصحة» له: (ومما يجب أن يُعلمَ في هذا الباب ويحكَم القول فيه:

أنه لا يجوز أن يُعتمد في الصِّفاتِ إلَّا الأحاديث المشهورة، التي قد ثبتت صحة أسانيدها وعدالة ناقليها، فإن قَومًا من أهلِ الحديثِ قد تعلقوا منها بألفاظٍ لا تصح مِن طريقِ السَّند، وإنّها هي من رواية المفاريد والشَّواذ، فجعلوها أصلاً في الصِّفات، وأدخلوها في جملتها:

كحديث الشَّفاعة، وما رُوي فيه من قوله عِيلَةٍ:

«فأعودُ إلى رَبِي فأجده بمكانه، - أو في مكانه-» (۱) ، فزعموا على هذا المعنى أن لله تعالى مكانًا (۲) تعالى الله عن ذلك، وإنها هذه لفظة تفرَّد بها في هذه القصة شَريك بن عبدالله بن أبي نَمر، وخَالفه أصحابه فيها ولم يتابعوه عليها، وسبيل مثل هذه الزِّيادة أن تُردَّ ولا تُقبل لاستحالتها، ولأن خَالفة أصحاب الرَّاوي له في روايته كخلاف البينة، وإذا تعارضت البينتان سقطتا معًا.

وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن يكون معناها: أن يجد رَبَّه عَلَى بمكانِهِ الأول من الإجابة في الشَّفاعة والإسعاف بالمسألة، إذ كان مرويًّا في الخبر أنه يعود مِرارًا فيسأل رَبَّهُ تعالى في المذنبين من أُمّته كُلّ ذلكَ يشفعه فيهم، ويشفعه بمسألته لهم (٣).

[قلت: هذا في حديث المعراج من حديث رواية شَريك؛ ولكن غلط الخطابي في ذلك فاشتبه عليه حديث المعراج بحديث الشفاعة؛ ولكن في حديث الشفاعة: «فأستأذن على رَبي في دارِه فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت سَاجدًا»، ذكر ذلك ثلاث مرات، وهذا في الصَّحيح من رواية قتادة عن أنس هم، وأما تلك اللفظة فهي في حديث المعراج

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري في صحيحه (٧٥١٧) ولا مطعن فيه عند أهل السُّنة.

<sup>(</sup>٢) تقدم في مقدمة الكتاب إثبات السَّلف الصَّالح المكان لله تعالى.

<sup>(</sup>٣) كل هذا الكلام ليفر من إثبات المكان لله تعالى ولا يخفى بطلانه، وأن اللفظ على ظاهره كما سبق من إثبات السلف له.

من رواية شريك، وليس هذا موضع الكلام في ذلك] (١).

قال [الخطابي]: و مِن هذا الباب أن قومًا منهم زعموا أنَّ لله حَدَّا، وكان أعلى ما احتجُّوا به في ذلك حِكاية عن ابن المبارك.

قال علي بن الحَسَن بن شقيق: قلت لابن المبارك: نعرف رَبّنا بِحَدّ، أو نثبته بحدٍ ؟ فقال: نعم بحِدِّ.

فجعلوه أصلاً في هذا البابِ، وزادوا الحدَّ في صفاته، تعالى الله عن ذلك.

وسَبيل هؤلاء القوم - عافانا الله وإيّاهم - أن يعلموا أنّ صِفات الله تعالى لا تؤخذ إلّا من كتاب، أو من قول رسول الله على دون قول أحدٍ من النّاسِ كائنًا مَن كان، عَلت درجته، أو نزلت، تقدّم زمانه أو تأخّر، لأنّها لا تُدرك من طريقِ القياس والاجتهاد، فيكون فيها لقائل مقال، ولنّاظر مجال، على أن هذه الحكاية قد رويت لنا أنّه قيل له: أتعرف ربنا بجدّ ؟ قال: نعم نعرف ربنا بجدّ، (بالجيم) لا بالحاء (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين [] من كلام ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٧٢٧)]

<sup>(</sup>٢) اتفقت جميع مصادر كتب السُّنة على إخراج هذا الأثر بلفظ: (الحد)، بالحاء دون الجيم.

وهذه الرّواية التي زعم الخطابي مما يبين لك أن الزيغ يحمل صاحبه على الزّيف! وحجته داحضة، وكلامه فيه تجهيل وتضليل للسَّلف، وأنه أصح اعتقادًا وفهاً منهم، وهذا جارٍ على أصل الأشاعرة: (الخلف أعلم وأحكم)! فتنبه.

وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال: إن لَهُ تعالى حَدًّا لا كَالحدودِ، كما نقول: يدُّ لا كالأيدي.

فيقال له: إنها أحوجنا إلى أن نقولَ: (يدُّ لا كالأيدي)؛ لأن اليدَ قد جاءَ ذِكرُها في القرآنِ وفي السُّنّة، فلزم قبولها، ولم يجز ردها.

فأين ذكر الحدِّ في الكتاب والسُّنة حتَّى نقول: (حدُّ لا كالحدود)، كما نقول: (يدُّ لا كالأيدي ؟!) أرأيت إن قال جَاهلُ: رَأسٌ لا كالرُّ ووسِ، قياسًا على قولنا: يدُّ لا كالأيدي، هل تكون الحُجَّة عليه إلَّا نظير ما ذكرناه في الحدِّ من أنه لما جاء ذكر اليدِ وجب القول به ولما لم يجيء ذكر الرَّأس لم يجز القول به ؟!

قلت: أهل الإثبات المُنازعون للخطَّابي وذويه يجيبون عن هذا بوجوه:

۱ - أحدها: أن هذا الكلام الذي ذكره إنها يتوجَّه لو قالوا: إن له صفة هي (الحد) كها توهمه هذا الرَّاد عليهم!

وهذا لم يقله أحدٌ، ولا يقوله عَاقلٌ؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له؛ إذ ليس في الصِّفات التي يُوصف بها شَيء من الموصوفات - كها يوصف باليد والعلم - صِفة مُعينة يُقال لها: (الحدّ)، وإنها الحدُّ ما يتميَّز به الشيء عن غيره من صفتِه وقدرِه، كها هو المعروف من لفظِ الحدِّ في الموجودات، فيقال: حدُّ الإنسان، وحدُّ كذا، وهي الصِّفات المميزة له، ويُقال: حدُّ الدّار، والبُستان، وهي جهاته وجوانبه المُميزة له.

ولفظ (الحدِّ) في هذا أشهر في اللغة والعُرف العام ونحو ذلك.

ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا يتميَّز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي تميَّز بها، ويجحدون قدره، حتى يقول المعتزلة: إذا عرفوا أنه: حيُّ، عالمُّ، قديرٌ، قد عرفنا حقيقته وماهيته.

ويقولون: إنه لا يُباين غيره، بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولون: لا داخل العالم، ولا خارجه، ولا كذا، ولا كذا، أو يجعلوه حالًا في المخلوقات، أو وجود المخلوقات.

فبيَّن ابن المبارك أن الرَّبِّ سبحانه وتعالى على عرشِه مُباينٌ لخلقِه، مُنفصلٌ عنه، وذكر الحدَّ؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: (ليس له حدُّ)، وما لاحدَّ له لا يُباين المخلوقات، ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مُستلزمٌ للحدِّ).

فلم اسَألوا أمير المؤمنين في كُلِّ شيءٍ عبد الله بن المبارك: بهاذا نعرفه ؟ قال: بأنه فوق سَمواته على عرشِه، بائنٌ من خلقِه.

فذكروا له لازمَ ذلك الذي تنفيه الجهمية، وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فوق العرش ومُباينته للمخلوقات، فقالوا له: بحدٍّ ؟ قال: بحدٍّ.

وهذا يفهمه كلّ مَن عرف ما بين قول المؤمنين أهل السُّنة والجاعة، وبين الجهمية الملاحدة مِن الفَرق.

٢ - الوجه الثاني: قوله: (سَبيل هؤ لاء أن يعلموا أن صفات الله

اِثبات المدلله عز وجل [۳۳۶]

تعالى لا تؤخذ إلَّا مِن كتاب الله، أو مِن قول رسول الله على دون قول أحدٍ من الناس).

فيقولون له: لو وَفَيتَ أنت ومَن اتبعته باتباع هذه السَّبيل لم تُحوجنا نحن وأئمتنا إلى نفي بدعكم، بل تركتم موجب الكتاب والسُّنة في النفى والإثبات.

أما في النَّفي: فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق بها كتاب، ولا سُنَّة، ولا إمام من أئمة المسلمين؛ بل والعقل لا يقضي بذلك عند التحقيق، وقلتم: إن العقل نفاها.

فخالفتم الشريعة بالبدعة والمناقضة المعنوية،

وخالفتم العقول الصريحة، وقلتم: ليس هو بجسم، ولا جوهر، ولا مُتحيّز، ولا في جهة، ولا يُشار إليه بحسِّ، ولا يتميّز مِنهُ شَيء من شيء، وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمُنقسم، ولا مُركَب، وأنه لاحدٌ له، ولا غاية، تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حدُّ وقدر؛ أو يكون له قدر لا يتناهى، وأمثال ذلك!

ومعلومٌ أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات.

فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتابٍ ولا سُنة، مع اتفاق السَّلف على ذمّ من ابتدع ذلك، وتسميتهم إياهم جهمية، وذمهم لأهل هذا الكلام ؟!

وأما في الإثبات:

فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات، ووصفه رسوله على بصفات، فكنتم أنتم الذين تزعمون أنكم مِن أهل الشَّنة والحديث - دَع الجهمية والمعتزلة - تارة تنفونها وتحرِّفون نصوصها، أو تجعلونها لا تُعلَم إلَّا أماني، وهذان مما عابَ اللهُ تعالى به أهل الكتاب قبلنا.

وتارةً تُقِرُّونها إقرارًا تنفون معه ما أثبتته النُّصوص من أن تكون النصوص نفته، وتاركين من المعاني التي دَلِّت عليه ما لا ريب في دلالتها عليه، مع ما في جمعهم بين الأمور المتناقضة من مخالفة صريح المعقول.

فأنت وأئمتك في هذا الذي تقولون إنكم تثبتونه:

إما أن تثبتوا ما تنفونه فتجمعوا بين النَّفي والإثبات!

وإما أن تثبتوا ما لا حقيقة له في الخارج ولا في النَّفس!

وهذا الكلام تقوله النُّفاة والمثبتة لهؤلاء كمثل: الأشعري، والخطابي، والقاضي أبي يعلى، وغيرهم من الطَّوائف.

ويقول هؤلاء الـمُثبتة: كيف سَوَّغتم لأنفسكم هـذه الزِّيادات في النَّفي وهذا التَقصير في الإِثبات على ما أوجبه الكتاب والسُّنة

وأنكرتم على أئمة الدِّين رَدِّهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها إنكار وجود الرَّب تعالى وثبوت حقيقته، وعبروا عن ذلك بعبارة، فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك،

وأين في الكتاب والسُّنة أنه يحرم رَدَّ الباطل بعبارة مُطابقة له ؟

إثبات المدلله عز وجل \_\_\_\_\_

فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسُّنة، بل بينًا به ما عَطّله المبطلون من وجود الرَّبّ تعالى، ومُباينته لخلقه، وثبوت حقيقته.

ويقولون لهم: قد دَلَّ الكتاب والسُّنة على معنى ذلك كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك بها في القرآن مما يدل على أن الله تعالى له حدُّ يتميّز به عن المخلوقات، وأن بينه وبين الخلق انفصالاً ومُباينة، بحيث يصح معه أن يعرج الأمر إليه، ويصعد إليه، ويصح أن يجئ هو ويأتي كما سنقرر هذا في موضعه، فإن القرآن يدلُّ على المعنى تارة بالمطابقة، وتارة بالترام.

وهذا المعنى يدلُّ عليه القرآن تضمنًا أو التزامًا.

ولم يقل أحد من أئمة السُّنة إن السُّني هو الذي لا يتكلّم إلّا بالألفاظ الواردة التي لا يفهم معناها بل من فهم معاني النُّصوص فهو أحق بالسُّنة ممن لم يفهمها، ومن دفع ما يقوله المبطلون مما يعارض تلك المعاني وبين أن معاني النُّصوص تستلزم نفي تلك الأمور المعارضة لها فهو أحق بالسُّنة من غيره. اهـ

وانظر كذلك كلامه في (٢/ ١٥٧ - ١٦٩).

ومن كلام ابن تيمية كَلْسُهُ في هذا المسألة في ثنايا كتبه:

- قال في [«بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٢٧٥)]:

إن كثيرًا من أئمة السُّنة والحديث أو أكثرهم يقولون:

(إنه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه بِحَدٍّ).

ومنهم من لم يطلق لفظ: (الحد)، وبعضهم أنكر الحدَّ. اهر وقال في [«بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٥٩١)]:

وقد ثبت عن أئمة السّلف أنهم قالوا: (لله حد)، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مُباين لخلقه، وفي ذلك لأهل الحديث والسُّنة مُصنفات، وهذا هو معنى التحيز عند من تكلّم به من الأولين، فإن هؤ لاء كثيرًا ما يكون النِّزاع بينهم لفظيًّا؛ لكن أهل السُّنة والحديث فيهم رعاية لألفاظ النُّصوص وألفاظ السَّلف، وكثير من مبتغي ذلك يؤمن بألفاظ لا يفهم معانيها، وقد يؤمن بلفظ ويكذب بمعنى آخر، غايته أن يكون فيه بعض معنى اللفظ الذي آمن به. اهـ

- وقال أيضًا كَنْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٦٨٣):

وذكروا [أئمة السُّنة] .. أن جهمًا وأتباعه هم أوّل من أحدث في الإسلام هذه الصفات السَّلبية، وإبطال نقيضها، مثل قولهم : ليس فوق العالم، ولا هو داخل العالم، ولا خارجه، وليس في مكان دون مكان، وليس بمتحيّز، ولا جوهر، ولا جسم، ولا نهاية، ولا حدّ، ونحو هذه العبارات، فإن هذه العبارات جميعها ، وما يشبهها ، لا تؤثر عن أحدٍ

اِثبات الحد لله عز وجل [۳۳۸] \_\_\_\_\_\_

من الصّحابة والتّابعين، ولا من أئمة الدّين المعروفين، ولا يروى بها حديث عن رسول الله على ولا توجد في شيء من كتب الله المنزلة من عنده، بل هذه هي من أقوال الجهمية ومن الكلام الذي اتفق السّلف على ذمّه لما أحدثه من أحدثه، فحيث ورد في كلام السّلف ذمّ الجهمية كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك، وحيث ورد عنهم ذمّ الكلام والمتكلمين كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك، فإن ذلك لما أحدثه المبتدعون كثر ذم أئمة الدين لهم، وكلامهم في ذلك كثير قد صُنف فيه مُصنفات حتّى إن أعيان هذه العبارات وأمثالها ذكرها السّلف والأئمة فيها أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث. اهـ

#### - وقال أيضًا في «بيان تلبيس الجهمية» ( ٧٨٤/٣ ):

ذكر علماء الإسلام والسُّنة أن هذا السَّلب أول من ابتدعه في الإسلام هم الجهمية، وليس له أصل في دين المسلمين ولا غيرهم، بل الموجود في كتاب الله وسُنّة رسوله وكلام سلف الأمة وأئمتها هو نفي إدراك نهايته ونفى الإحاطة به كما قال تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُ أَالْأَبْصُنَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]

وقال من قال من السَّلف لمن سأله عن هذه الأشياء: ألست ترى السَّماء ؟ قال: بلى. قال: أفكلها ترى ؟

قال: لا. قال: فالله أكبر.

وكذلك قوله: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠]، سواء كان الضمير عائدًا على الله، أو على ما بين أيديهم، فإن ذلك يدل على عدم إحاطة

العلم بالله من طريق الأولى، وكذلك قول النبي على المحمد الأمن على المحمد الله على الله من قال من عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، وغير ذلك، وكذلك من قال من سلف الأمة إن حدّه لا يعلمه أحد غيره. اهـ

#### وقال أيضًا (٧٠٦/٣):

وهذا المحفوظ عن السَّلف والأئمة من إثبات حدَّ لله في نفسه، قد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه، ولا يدركونه، ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس؛ فإنهم نفوا أن يَحد أحد الله كما ذكره حنبل عنه في كتاب «السُّنة والمحنة».

#### وقال في «درء التعارض» ( ٣٣/٢ ):

وقوله: (بلا حَدِّ ولا صفة يبلغها واصف أو يحدّه أحد) نفى به إحاطة عِلم الخلق به، وأن يَحدوه أو يصفوه على ما هو عليه إلَّا بها أخبر عن نفسه ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته كها قال الشافعي في خطبة الرِّسالة: (الحمد الله الذي هو كها وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه)، ولهذا قال أحمد: (لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية)، فنفى أن يُدرك له حَدِّ أو غاية، وهذا أصح القولين في تفسير الإدراك وقد بُسط الكلام على شرح هذا الكلام في غير هذا الموضع.

وما في الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم صفته لا ينافي ما نصَّ عليه أحمد وغيره من الأئمة كما ذكره الخلَّال أيضًا قال: (حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله – لما قيل له:

إثبات المدلله عز وجل \_\_\_\_\_

روى على بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف الله ركال ؟

قال: على العرش بحد - قال: قد بلغني ذلك عنه وأعجبه... ثم ذكر الآثار السَّابقة من كتاب السُّنة للخلال، ثم قال:

فهذا مثاله مما نُقل عن الأئمة كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره، كما قال مالك وربيعة وغيرهما: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول)، فبَيّنَ أن كيفية استوائه مجهولة للعباد، فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر؛ ولكن نفوا علم الخلق به، وكذلك مثل هذا في كلام عبدالعزيز بن عبد الله بن الماجشون وغير واحد من السّلف والأئمّة؛ ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته.

وبنحو ذلك قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون في كلامه المعروف وقد ذكره ابن بطة في «الإبانة»، وأبو عمر الطَّلمنكي في كتابه في «الأصول» ورواه أبو بكر الأثرم قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال:..

## الفهرس

- ١- فهرس الآيات.
- ٢- فهرس الأحاديث.
  - ٣- فهرس الآثار.
- ٤- فهرس عقائد العلماء.
  - ٥- فهرس الفوائد.
- ٦- فهرس الكتب التي روى المؤلف
  - منطريقها
  - ٧- فهرس الموضوعات.

# ١- فهرس الآيات

| الصفحة           | الأية                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷ و ۷۸ و ۲۰۱    | ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩]                                     |
| 1 8 9            | ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ ﴾ [البقرة: ١١١]                               |
| رة: ۲۱۰] و ۱۶۷ و | ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَكَامِ ﴾ [البق  |
| و۱۹۹ و۱۷۷ و۱۸۸   | و۱٦٨                                                                                    |
| ۱۲۲و۱۵۶و۳۰۹      | ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥]                                |
| 111]             | ﴿ لَّقَدُّ سَكِمَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ ﴾ [آل عمران: |
| Y00              | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤]                         |
| 1 4              | ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ ﴾ [الأنعام: ٣]               |
| 108              | ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ﴾ [الأنعام:١٨]                                    |
| ٢٥١ و ١٨٢        | ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام:١٩]                     |
| 104              | ﴿ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأنعام: ٨٠]                                    |
| ۳۳و ۲ ۱ ۳و ۳۸۳   | ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣]                                          |
| ۸۳ و ۲۵۲         | ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]                                      |
| 177 [            | ﴿ فَلَمَّا يَحَلَّى رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكًّا ﴾ [الأعراف: ١٤٣]               |
| ٥٧ و ٨٤و ٨٧و ٨٦  | ﴿ وَٱسۡتَوَتۡ عَلَى ٱلۡجُوۡدِيّ ﴾ [هود:٤٤]                                              |
| YVA              | ﴿ رَبِّ مِمَّا أَغُونَيْنِي ﴾ [الحجر: ٣٩]                                               |
| 777              | ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ ﴾ [النحل:١٧]                                     |
| ٥٥١ و ١٥٧        | ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]                                     |
|                  |                                                                                         |

| 777                                                                                       | ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحَمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| ۲۷ و ۸۱ و ۱۰۰ و ۱۰۱                                                                       | ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] ٢٤ و ٦٤ و                 |  |
| , ۱۵۶ و ۱۷۷و ۱۷۸و<br>۲۳و ۲۳۰ و ۱۶۲و ۳۰۹                                                   |                                                                             |  |
| 144                                                                                       | ﴿ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [طه:٦]  |  |
| ٥٢                                                                                        | ﴿ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا ﴾ [طه:١٤]                           |  |
| ٣٣                                                                                        | ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]                                 |  |
| 777                                                                                       | ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنَفَظُرُنَ مِنْهُ ﴾ [ مريم: ٩٠]                    |  |
| ٥٤                                                                                        | ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحُدُثٍ ﴾ [الأنبياء:٢]        |  |
| ٨٢                                                                                        | ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلِّكِ ﴾ [المؤمنون: ٢٨] |  |
| ٧٥                                                                                        | ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَأَسْتَوَى ﴾ [القصص: ١٤]                       |  |
| ٢٥١ و ١٨٢                                                                                 | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَاهُ, ﴾ [القصص:٨٨]                       |  |
| 177                                                                                       | ﴿ ثُمَّ سَوَّكُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ﴾ [السجدة: ٩]                   |  |
| ۲۱و۱۸۷و۹۰۳و۲۳                                                                             | ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر:١٠] ١٥٤ و ٩               |  |
| 1 • 1                                                                                     | ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨]                             |  |
| ٧٥                                                                                        | ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [فصلت:١١]             |  |
| ۲۶ و ۱۳۱                                                                                  | ﴿ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَى ﴾ [ص:٧٥]                                           |  |
| ﴿ وَتَرَى ٱلْمَكَنِّمِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ﴾ [الزمر:٧٥] ١٦٣ و١٧٧ و١٨٦ و٣١٦ |                                                                             |  |
| صلت: ۳۸]                                                                                  | ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكُبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ ﴾ [ف   |  |
| 194                                                                                       | ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِ مُ عَمَّى ﴾ [فصلت:٤٤]                                     |  |
| ۲ و ۱۵۸ و ۳۰۳ و ۳۱۳                                                                       | ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ـ شَيْءٌ ﴾ [الشورى:١١] ١٨٥ و ٢٠                         |  |

| ٥٧ و ٢٨             | ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ﴾ [الزخرف:١٣]                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥                  | ﴿ فَٱسۡـتَوَىٰ عَلَىٰ شُوقِهِۦ ﴾ [الفتح: ٢٩]                                   |
| 708                 | ﴿ وَمَا مَسَّــنَا مِن لُّغُوبِ ﴾ [ق:٣٨]                                       |
| ۱۳٦ [               | ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكِّن ﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٨-٩ |
| 140                 | ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ١٣٠٠ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْكُىٰ ﴾ [النجم] |
| 178                 | ﴿ هُوَ ٱلْأُوِّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣]                                     |
| ٥٧١ و٢٢٣            | ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ ﴾ [المجادلة: ٧]                |
| ٦ و ۱۲۲ و ۱۵۷ و ۱۲۹ | ﴿ ءَأُمِنتُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك:١٦]                                 |
| و۱۸۷ و ۳۰۹ و ۳۱۶    |                                                                                |
| 117                 | ﴿ وَيَعِمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ ﴾ [الحاقة:١٧]                                      |
| ۱ و ۱۲۹ و ۱۸۷ و ۲۱۳ | ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمُلَيِّكِ فَ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج:٤] ٥٥                |
| 777                 | ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۦ ﴾ [المزمل:١٨]                                    |
| ۱ و ۱۹۹ و ۱۸۷ و ۳۱۳ | ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر: ٢٢] ١٦٧ و ٦٨             |

إثبات الحد لله عز وجل — عز وجل

## ٧- فهرس الأحاديث

| الصفحة |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 777    | إذا ضربَ أحدُكم فليجتنبَ الوجهَ                  |
| 7      | إذا كان يوم القيامة حشر الناس عراة               |
| ١٨٢    | أمعك من القرآن شيءٌ ؟                            |
| 14.    | إن الله خَمَّرَ طينة آدم أربعين يومًا            |
| 757    | إن الله ﷺ لما قَضي خلْقَه استلقى                 |
| 1 £ 1  | إن الله يُدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره       |
| 184    | إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا                     |
| 7.0    | إن عرشه فوق سبع سموات، وإن له أطيطًا             |
| 7 • 8  | إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه يقعد            |
| 707    | أن النبي ﷺ نهى يثني الرجل إحدى رجليه على الأخرى  |
| 99     | إنا جَالسنا اليوم الجبار تبارك وتعالى            |
| ١٨٧    | أنت الظَّاهرُ فليس فو قَك شيء                    |
| 107    | أين الله ؟                                       |
| ١٣٨    | جبريل لم أره في صورته التي نُحلق عليها إلا مرتين |
| 777    | حبيبي، أنت أشبَهُ النّاس بِخَلْقي وخُلُقي        |
| ۲۰۳    | حتى يُسمعَ أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ           |
|        |                                                  |

إثبات الحد لله عز وجل \_\_\_\_\_

| 977         | خلق الله آدم على صورته                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 18          | ثم علا به فوقَ ذلك بما لا يعلمُه إلَّا الله                    |
| 797         | سبحان الله، سبحان الله                                         |
| ١٨٨         | على عَمَاءٍ تحتَّهُ هَواءٌ، = في عماءٍ، ما فوقَهُ هواءٌ        |
| 9.1         | فَآتِي رَبِي فَأَجِدهُ على كُرسيّه - أو سريره - جَالِسًا       |
| 9.1         | فإذا نزلَ إلى السَّماءِ الدنيا جلسَ على كُرسيه                 |
| ٤ ٨ و ٤ ٣ ٢ | فأستأذَنُ على ربي في دارِهِ فيُؤذنُ لي عليه                    |
| 149         | كان الله ولم يكن شيء قبله                                      |
| ١٨١         | لا شخص أغير من الله                                            |
| 140         | لما عرج بي مضي جبريل حتى جاء الجنة قال                         |
| 1 8 7       | نور أنى آراه!                                                  |
| 107         | يا حصين، كم تعبد اليوم إلهًا ؟                                 |
| 198         | ويحك !! تدري ما تقول ؟                                         |
| ٧٩ و ٤٤٢    | يقولُ اللهُ عَلَى للعُلماءِ يومَ القيامةِ إذا قَعَدَ على كرسيه |
| ۳٤٢ و ۹۸    | يأتوني حتى أمشي بين أيديهم حتى نأتي بابَ الجنة                 |
| 144         | ينزل ربنا إلى السماء الدنيا = إن الله كينزل كل ليلةٍ إلى       |

### ٣- فهرس الآثار

| الإسناد سلاح المؤمن                                 |
|-----------------------------------------------------|
| أدركنا الأعمشَ، وسفيانَ، يُحِدَّثون بهذه الأحاديث   |
| إذا جلس على الكرسي سُمِعَ له أطيط                   |
| استلقيت فرفعت إحدى رجلي على ركبتي، فرماني           |
| إذا فرغَ الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظُللٍ     |
| اصبر نفسك على السُّنة، وقف حيث وقف القوم            |
| إِنْ كُرِسيَّه وسع السموات والأرض = إِنْ عرشَه فوقَ |
| إن الله تعالى قد مَلا العرش حتى له                  |
| إنَّ الرحمن جل وعز سبحانه لَيثقُلُ على حملة العرشِ  |
| بلغني ذلك عنه وأعجبه                                |
| بين السَّماء السَّابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب    |
| جالس                                                |
| الجهميةُ كفارٌ، بلّغوا نساءهم                       |
| حتى يُسمعَ أطيطٌ كأطيطِ الرَّحل                     |
| الحديث على ظاهره، فإذا احتمل المعانيَ               |
| الحمد لله الذي دنا في علوِّه، ونأى في دنوِّه        |
| لعن الله عَمْرًا؛ فإنه ابتدع هذه البدعة مِن الكلام  |
|                                                     |

إثبات المد لله عز وجل \_\_\_\_\_

| ص١٤٢       | رأى النبي عَيَالِيَّةِ ربه بقلبه                   |
|------------|----------------------------------------------------|
| ص ۱۹۰      | رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءًا من النبوة          |
| أثر ٢٠     | سُئل أبي عما روي في الكرسي وجلوس الرب              |
| أثر ١٦ –١٩ | على العرش بحد                                      |
| ص۲۲٦       | فها من السموات سماء إلَّا لها أطيط كأطيط الرحل     |
| ص ۲٦٥      | قد تلقّته العلماء بالقبول                          |
| أثر ٠٥     | قَعَد                                              |
| أثر ٤١     | الكرسيّ موضِعُ القدمين، وله أطيط                   |
| ص۲۵۲       | كان الأشعَثُ وجرِير وكعبٌ قُعُودًا، فرفعَ الأشعَثُ |
| ص ۲۶۵      | ليس من فرق المسلمين من يُنكر هذا                   |
| ص ۲۶۵      | ما رأيت أحدًا من المحدّثين يُنكره.                 |
| ص ۲۶۵      | ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايظة الجهمية.    |
| ص ۲۶۵      | ما ينكر هذا إلا أهل البدع                          |
| ص۲۲۷       | مثقلة به موقرة                                     |
| ص۲۲۷       | من الثِقل                                          |
| ص۲۶٦       | مَن ردَّ هذا الحديث فهو جهمي                       |
| ص١٤٢       | من زعم أن محمدًا ﷺ رأى ربه                         |
| ص ۱۷۰      | من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف          |

| ص ۲۲۹      | من قال: (إن الله خلق آدم على صورة آدم)؛ فهو جهمي |
|------------|--------------------------------------------------|
| ص ۲٦٤      | مَن قبلنا لـم يَدَعونا في لَبسٍ، فقلدهم واسترح   |
| أثر ۱۱و ۱۶ | نَعرِفُ ربنا في السماء السابعة على عرشه بحد      |
| أثر ١٥     | هكذا هو عندنا                                    |
| ص ۲۳۰      | هذا صحيح، لا يَدَعُه إلا مبتدع، أو ضعيف الرَّأي  |
| أثر ٢١     | وحيثها كُنت هو أقرَبُ إليك من حبلِ الوريد        |
| أثر ۲۰     | ولله عَلَى عرشٌ، وللعرشِ حمله يحملونَه           |
| ص ۱۸۹      | وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها          |
| أثر ۱ ٥    | من نسأل بعدك ؟                                   |
| ص۲۲٦       | وأول من يعلم غضبه حملة العرش                     |
| ص ۲۶۳      | يُجلسه معه في العرش                              |

# ٤- فهرس الفوائد

| الصفحة |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
|        | موضوعات الكتاب                                                   |
| ٩      | علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر                             |
| ٩      | علامة الجهمية تسمية أهل السنة : (حشوية)                          |
| ١.     | أئمة السُّنة لا يثبتون لله من الأسماء والصفات إلَّا ما ثبت عندهم |
| ١.     | اعتراض الألباني على كتاب "النقض" للإمام الدارمي!                 |
| 11     | طعن الكوثري في الإمام الدارمي ودفاع المعلمي عنه                  |
| ١٢     | ثناء أهل العلم على كتب الإمام الدارمي ووصيتهم بها                |
| ١٣     | إقرار الألباني بعض طعون الكوثري في كتب السنة والاعتقاد           |
| ١٣     | بعض النقولات عن أهل العلم في الأمر بالأخذ بآثار السلف في         |
|        | أبواب السنة والاعتقاد والتحذير من مخالفتهم                       |
| ٣٢     | إطلاق «الحد» عند أهل السُّنة بين النفي والإثبات                  |
| ٣٣     | ذكر بعض أئمة السنة الذين ورد عنهم نفي الحد وعلى ماذا يحمل        |
|        | إنكار السلف على إطلاق الألفاظ المحدثة في صفات الله               |
| و۲۳۷   | ٥٥ و ٢٦ و ١٨٥ و ١٣٢ و ١٨٥ و ٣٣٤                                  |
| و٢٣٦   | سبب إطلاق أهل السنة لفظة (الحد) لله تعالى ٧٧ و ٣٣٤               |
| و ۱۷۰  | المعطلة الأوائل لم يصرحوا بنفي العلو                             |
| و۹۹۲   | تصريح متأخري المعطلة بنفي العلو وتكفيرهم لمن أثبته ٣٩            |
| ٤٠     | طعن ابن حجر الهيتمي في ابن تيمية وابن القيم لإثباتها علو الله    |
| ٤١     | قول العسقلاني أنه لا يقبل إسلام اليهودي المجسم الذي يقر بالعلو   |
| ٤٢     | تكفير الأشاعرة لمن أثبت صفات الله تعالى وأمرها كما جاءت          |

| ٤٣   | الحد ليس من صفات الله وإنها هو من باب الإخبار عنه سبحانه          |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٤   | نقل الإجماع على إثبات الحديله تعالى                               |
| 01   | سبب زيادة لفظة : (الحد) في مسألة العلو                            |
| ٥١   | سبب زيادة لفظة: (غير مخلوق) في مسألة القرآن                       |
| 0 7  | سبب امتناع بعض العلماء من القول بأن القرآن غير مخلوق في أول الأمر |
| ٥٤   | اختيار الشوكاني الوقف في مسألة القرآن                             |
| ٥٤   | الرد على قول الذهبي أنه قد يقف الرجل في مسألة القرآن تورعًا       |
| 00   | إنكار أئمة السنة على من وقف في القرآن                             |
| و۲۷٦ | سبب زيادة لفظة: (بائن من خلقه) في العلو ٥٦ و١٣٠                   |
| ٥٧   | إنكار الذهبي على أهل السنة في موقفهم من ابن حبان لما أنكر الحد    |
| ٥٨   | تقليد كثير من المحققين للذهبي في بعض المسائل التي خالف فيها       |
| ٥٩   | موقف أهل السنة ممن أنكر الحد لله تعالى                            |
| و٥٧٢ | تكفير من قال: إن الله في كل مكان ٢٦ و ١٨٦ و ١٨٣                   |
| 77   | سبب إنكار أهل السنة على أهل الكلام                                |
| 77   | أول من اشتهر عنه إنكار الحد                                       |
| 70   | معنى قولهم: تعالى الله عن (الحدود)، و(الغايات)، و(الأركان) و      |
| ٧.   | دفاع ابن حجر عن أهل التأويل وإنكاره على أهل الإثبات               |
| ٧٥   | الاستواء في كلام العرب كطلق ومقيد                                 |
| و۱۷۸ | ليس في لغات العرب: الاستواء بمعنى الاستيلاء ٧٦                    |
| ٧٩   | لأهل السنة في تفسير الاستواء خمس معاني                            |
| ٧٩   | تفسير استوى بمعنى: علا                                            |
| ۸.   | تفسير استوى بمعنى: ارتفع                                          |
| ۸١   | تفسیر استوی بمعنی: صعد                                            |

| ۸١   | تفسیر استوی بمعنی: استقر                                    |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ٨٥   | لا يعرف إنكار تفسير الاستواء بالاستقرار إلَّا من المعطلة    |
| ٨٦   | المعطلة يلمزون أهل السنة بالمجسمة والجسمية                  |
| ۸V   | المراد بمجاز القرآن عند أبي عبيدة معمر بن المثني            |
| ۸۸   | إنكار الألباني تفسير الاستواء بمعنى الاستقرار               |
| ٨٩   | تفسير الاستواء بالجلوس والقعود                              |
| ۹.   | ما رواه أهل السنة وتلقوه بالقبول قبلناه وقلنا به            |
| 90   | الأحاديث الواردة في إثبات جلوس الرب تعالى                   |
| 117  | لا يعرف إنكار جلوس الرب إلا عن المعطلة أو من تأثر بهم       |
| و۲۳۹ | لا يعرف نفي المكان عن الله تعالى إلا عن المعطلة ١١٣ و ٢٧٥   |
| 117  | شبهة المعطلة في نفيهم المكان عن الله تعالى                  |
|      | تنبيه على خطأ قول صديق حسن خان والألباني: إن الله تعالى ليس |
| 117  | له جهة ولا مكان                                             |
| و٥٧٢ | إثبات الجهة لله تعالى ١٨٢ و ١٨٢                             |
| و٥٧٢ | بيان خطأ قولهم: لا يوصف بزمان ولا مكان                      |
|      | سبب تأليف الكتاب                                            |
| 177  | ذكر من صرح بلفظة: (بذاته) لله تعالى وسبب ذلك                |
| ١٢٨  | استنكار الذهّبي على أهل السنة لفظة: (بذاته) والرد عليه      |
| 179  | إنكار المعطلة لفظة بذاته وطعنهم فيمن أثبتها                 |
| ۱۳.  | تصحيح حديث: إن الله خمّر طينة آدم أربعين صباحًا             |
|      | الرد على بعض المحققين في رده لأثر (إن الله خمّر طينة آدم)   |
| و۲۲۲ | لاحتمال أنه مأخوذ من أخبار بني إسرائيل ١٣٠ و٢١٨             |
| 14.  | موقف السلف من أخبار بني إسرائيل                             |
|      | <del>"</del>                                                |

| W08      | إثبات الحدلله عزوجل |
|----------|---------------------|
| <u> </u> |                     |

| 177   | المعطلة يدخلون على صفة النزول ألفاظ مبتدعة يريدون إبطالها    |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 18    | إثبات دنو وتدلي النبي على من ربه عجل في حديث المعراج         |
| 18    | الكلام على بعض الألفاظ التي تفرد بها شريك في حديث الإسراء    |
| ۱۳۸   | الفرق بين الدنو التدلي في حديث المعراج وفي سورة النجم        |
| 149   | موقف المعطلة من حديث المعراج ودنو النبي ﷺ من الجبار ﷺ        |
| ١٤١   | خلاف أهل العلم في رؤية النبي ﷺ لربه ﷺ لليلة المعراج          |
| ١٤١   | لم يثبت حديث في رؤية النبي الله بعينيه في الدنيا             |
| 1 2 7 | الجمع بين روايات الصحابة ﷺ في إثبات رؤية النبي ﷺ ربه ونفيها  |
| 1 2 7 | كل حديث فيه رؤية النبي على ربه عيانًا في الدنيا فهو باطل كذب |
| ١٤٤   | ذم بعض أهل السنة لكتاب "منازل السائرين" للهروي               |
| 1 2 7 | نفي الحكمة عن الله تعالى                                     |
| ١٤٧   | فضل أهل الحديث وأنهم أعلم الناس                              |
| 1 2 7 | أهل الحديث يحتجون بالكتاب والسنة لا بالمقاييس والآراء        |
| ١٤٨   | الإسناد من الدين وهو سلاح المؤمن                             |
| 1 2 9 | هل يرد الحديث إذا صح سنده ؟                                  |
| 1 £ 9 | مصادر الاحتجاج                                               |
| 10.   | ذم الذين يتبعون المشايخ من غير دليل ولا برهان                |
| 10.   | الدين إنها هوا اتباع للكتاب والسنة الصحيحة                   |
| 10.   | صفات أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم                         |
| 10.   | أصحابُ الرأي والقياسِ في الدين: مبتدعةٌ جهلةٌ ضلالٌ          |
| 101   | متى يقبل قول القائل: (ليس لله حد) ومتى يرد ؟                 |
| 107   | سبب نفي الجهمية للحد                                         |
| 104   | إطلاق القديم على الله تعالى                                  |
|       |                                                              |

إثبات المد لله عز وجل ٢٥٤ \_\_\_\_

| 108   | بجازًا  | ستو على عرشه حقيقة لا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | نقل الإجماع على أن الله تعالى م        |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ٨٢١   | ٤٥١و    | عالى عليه الناس                                           | علو الله على خلقه مما فطر الله ت       |
| 107   | ٥٥١و    | سماء في إثبات العلو                                       | حديث الإشارة بالأصبع إلى ال            |
| 107   | رقبة    | السماء لا يجزئ في عتق الر                                 | الرقيق الذي لم يؤمن بأن الله في        |
| ۲۸.   | ۱و۲۷۰و  | ۲۵۱ و ۸۸                                                  | جواز السؤال: أين الله ؟                |
| 101   |         | ارة إلى الله تعالى في السماء                              | اتفق المسلمون على جواز الإش            |
| ١٦.   | (       | ني فيه شيء من علم الكلا.                                  | نقل المصنف لكلام ابن الزاغو            |
| ١٦٠   |         | عن علم الكلام                                             | بعض أقوال السلف في النهي ع             |
| 771   |         | , مسألة الحد                                              | الجمع بين أقوال الإمام أحمد في         |
| ٨٢١   |         | كتاب "السنة" الخلال                                       | نقولات من الجزء المفقود من ك           |
|       | ے یفهمه | يي على العرش حقيقة ك                                      | تكفير من لم يؤمن بأن الله استو         |
| ١٨١   | ۱۷۰و    |                                                           | عوام أهل السنة                         |
| و۱۸۲  | 1 V •   | ة من الدين بالضرورة                                       | مسألة العلو من المسائل المعلوم         |
| 177   |         |                                                           | إطلاق الحركة على الله تعالى            |
| 177   |         | الى هم الجهمية                                            | أول من نفي الحركة عن الله تعا          |
| 140   |         | لتي يرويها الاصطخري                                       | الكلام عن عقيدة الإمام أحمد ا          |
| 177   |         |                                                           | الجهمية تنكر العرش                     |
| 1 V 9 | بر منه  | له على عرشه لكان العرش أك                                 | الرد على المعطلة: لو قلنا باستواء الله |
| ١٨١   |         | ىخص» على الله تعالى                                       | إثبات صحة إطلاق لفظ: «ش                |
| ١٨٢   |         | ىء» على الله تعالى                                        | إثبات صحة إطلاق لفظ: «ش                |
| ١٨٢   |         | *                                                         | إطلاق (الشيء) على القرآن أو            |
|       |         |                                                           |                                        |

| ١٨٤   | معنى قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَّ ﴾ عند المعطلة وعند أهل السنة |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 119   | تصحيح أهل السنة لحديث: (العماء)                                         |
| 191   | معنى العماء عن أهل السنة                                                |
| 198   | حديث الأطيط ومعناه                                                      |
| 191   | كلام أهل العلم على حديث الأطيط                                          |
| 710   | تحمل جميع الأحاديث على ظاهرها                                           |
| 717   | إمرار الصّفات على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف                         |
| 717   | تحمل نصوص الوحيين على الظاهر من كلام العرب لا بالمجاز                   |
| 711   | قبول ما جاء عن التابعين في أبواب العقائد                                |
| 771   | نقل الإجماع على أن الكرسي موضع القدمين                                  |
| 777   | بطلان رد كثير من آثار الصحابة ، في أبواب الاعتقاد بأنها                 |
| و ۲۵۲ | مأخوذة من بني إسرائيل                                                   |
| 770   | إنكار وكيع على من اقشعر عند سماع حديث عمر 🥮 في الجلوس                   |
| 770   | إثبات الثقل لله تعالى                                                   |
| 777   | الرد على القحطاني في طعنه على أثر ابن معدان في نسبة الثقل لله           |
| 779   | الرد على من طعن في حديث الصورة وأعاد الضمير إلى غير الرحمن              |
| 74.   | موقف الألباني من حديث الصورة وردود أهل العلم عليه                       |
| 74.   | ذكر بعض المصنفات في حديث الصورة                                         |
| 747   | طعن القحطاني في أثر خارجة في تفسير الاستواء بالجلوس                     |
| 747   | تكفير الجهمية وتطليق نساؤهم منهم                                        |
| 7     | ليس العلم بكثرة الرواية والكتب إنها هو بالتقوى والعمل                   |
| 7 2 7 | الكلام على حديث الاستلقاء رواية ودراية                                  |
| Y 0 N | تنبيه مهم في أحاديث الصفات التي اختلفت أنظار أهل العلم في               |

إثبات الحد لله عز وجل \_\_\_\_\_

|              | الحكم عليها صحة وضعفًا                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Y01          | الفرق بين أهل السنة والمعطلة في الحكم على أحاديث الصفات             |
| 109          | التنبيه على أن بعض المحققين لكتب السنة سلكوا مسلك المعطلة في        |
|              | الحكم على بعض أحاديث الصفات بالنكارة                                |
| ۲٦.          | كلام الألباني في حديث الاستلقاء بها لم يسبقه إليه أحد من أئمة السنة |
| 777          | تصحيح قصيدة الدارقطني في إقعاد النبي ﷺ على العرش                    |
| 777          | تلقي أهل السنة أثر مجاهد في إقعاد النبي على العرش بالقبول           |
| 475          | التنبيه على تضعيف الألباني لأثر مجاهد ومخالفته للسلف في عدم قبوله   |
| 777          | خلاف أهل العلم في تكفير الأشاعرة                                    |
| 211          | ذكر بعض عقائد الأشاعرة التي كانت سببًا في تكفيرهم                   |
| <b>7 V 1</b> | موقف الأشاعرة من توحيد الإلوهية                                     |
| 777          | الشرك عند الأشاعرة هو إثبات الصفات                                  |
| 777          | التوحيد عند أهل السنة لا يتم إلا بإثبات الصفات                      |
| 777          | سبب تسمية أهل السنة مصنفات الصفات: بكتب التوحيد                     |
| 277          | قول الأشاعرة في الإيمان هو التصديق وهو قول الجهمية                  |
| 277          | تكفير أهل السنة لمن قال الإيمان تصديق بالقلب فقط                    |
| 410          | نفي الأشاعرة علو الله تعالى على خلقه ٢٧٨ و                          |
| 444          | المقارنة بين الأشاعرة والجهمية وأنه لا فرق بينهما                   |
| 444          | أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية ومذهبهم موافق لبعض المعتزلة           |
| ۲۸.          | قولهم: كان ولا مكان، فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان              |
| ۲۸.          | تكفير من أنكر العلو                                                 |
| 111          | من سمع القرآن والأحاديث فقد قامت عليه الحجة في مسألة العلو          |
| 711          | اعتقاد الأشاعرة في القرآن أنه عبارة عن كلام الله                    |

| 711   | ۱۸۲و          | لا فرق بين قول الجهمية والأشاعرة في القرآن               |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 717   |               | الأشاعرة يقولون: القرآن ليس بحرف ولا صوت                 |
| 717   | ليها فهو كافر | من جحد كلمة، أو آية، أو حرفًا من القرآن مجمع ع           |
| 410   |               | قول ابن قدامة في الأشاعرة: هم زنادقة بغير شك             |
|       | ويعتقــدون في | الأشاعرة يُظهرون تعظيم المصاحف في الظاهر                 |
| 410   |               | الباطن أنه ليس فيها إلَّا الورق والمداد                  |
| 410   | ن كلام الله   | نقل بعض كلام الأشاعرة أن القرآن إنها هو عبارة ع          |
| ۲۸۲   | حكاية         | أقوال أهل السنة في تكفير من قال: القرآن عبارة أو         |
| 711   | 'صوت          | نقل كلام أئمة الأشاعرة أن القرآن ليس بحرف ولا            |
| 197   | همية          | حقيقة مذهب الأشاعرة في الصفات هو مذهب الج                |
| 797   |               | تكفير الأشاعرة لمن أثبت الصفات على ظاهرها                |
|       | شروحات هـي    | أكثر التأويلات اليوم المبثوثة اليوم في التفاسير وال      |
| 794   |               | تأويلات المريسي الجهمي                                   |
| 498   |               | أقوال أهل السنة في تكفير من لـم يثبت الصفات              |
| 790   |               | نفي الأشاعرة لرؤية الله تعالى يوم القيامة                |
| 797   | ية المعطِّلة  | أن حقيقة باطن الأشاعرة هو مذهب المعتزلة الجهم            |
| 797   |               | حقيقية باطن المعتزلة هو مذهب الملاحدة                    |
| 799   |               | ذكر بعض أسماء من صرح بكفر الأشاعرة                       |
| ۲ • ۲ |               | أبيات من قصيدة القحطاني في ذم الأشاعرة                   |
| 4.4   |               | من هم الرافضة والناصبة والمرجئة                          |
| 7.7   | خلقه          | نقل إجماع أهل السُّنة على تكفير من شَبَّه الله تعالى بــ |
| ٣.٣   | ر الجهمية     | «فائدة»: في التفريق بين التشبيهِ عند أهل السنة وعنا      |
| ٥٣٣   |               | رد الباطل بعبارات مطابقة له                              |

جهم وأتباعه هم أول من أحدثَ في الإسلام هذه الصفات السَّلبية ٢٣٧ أول من أطلق الألفاظ السلبية كنفي الحيز والمكان والجسم و... ٣٣٧ هم الجهمية معنى قول أحمد يَحْلَتُهُ: (لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية)

### ٥- فهرس عقائد الرجال

| الصفحة                            | الصفحة                       |
|-----------------------------------|------------------------------|
| الذهبي ٢٥و٥٤و٢٥و١٩و٧٧             | أحمد بن أبي دؤاد ٢٤ و٧٦      |
| و ۹۳ و ۱۲۸ و ۱۵۲                  | الأصمعي أثر ٢٦               |
| الرّازي ۲۷۲و۲۸۰و۲۹۶و۲۹۰           | الألباني ١٠و ٨٨ و١١٧و١٩١     |
| السَّفاريني ٧٢                    | و ۲۰۱ و ۲۰۱۰ و ۲۳۰ و ۲۲۰     |
| شعيب الأرناؤوط ٧٣                 | الإيجي ٢٧٧                   |
| الشهرستاني ١٨٣                    | الباقلاني ٥٥ و ٢٧٤ و ٢٧٧     |
| شمس الحق العظيم أبادي             | و۸۸۸ و۲۳                     |
| الشوكاني ٤٥                       | بشر المريسي ٣٨و٤٤و٢٢١ و٢٩٤   |
| الصالحي ٢٧٨                       | البغوي ٢٠١                   |
| صدیق حسن خان ۱۱۷                  | البيجوري ٢٨٦و ٢٨٩            |
| الطحاوي ٦٤                        | البيهقي ٣٥ و٦٧ و٥٣ و٢٧٢ و٢٨٨ |
| عبد الجبار بن أحمد الهُمَذاني ٢٩٤ | الجرجاني ۲۷۷                 |
| عبدالقاهر البغدادي                | الجويني ۱۸۳و۲۷۱و۲۸۹          |
| عبدالواحد التميمي ٣٥              | الجهم بن صفوان ٥٩ و ٦٣       |
| عبدالوهاب السُّبكي ٦٩و١٢٥         | حسن بن فرحان المالكي ٧١      |
| عياض القاضي                       | الحكم بن معبد الخزاعي ٢٣٤    |
| العيني الحنفي ٨٦                  | الخطابي ٦٦و ١٣٥و ١١٥و        |
| القرطبي ٦٨ و٢٨٦ و٢٨٩              | ۱۳۹ و ۲۰۱ و ۳۲۹              |

| ابن العطار ١١٢                 | القلانسي ٣٢٩                |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ابن عطية ١١٣ و ٢٨٩             | الكرماني ١٣٢ و١٣٦           |
| ابن کُلَّاب ۳۵ و۲۸و۲۸۲ و ۳۲۹   | الكوثري ٩ و ٧١              |
| ابن معدل ٥٦                    | الماتريدي ٢٧٨               |
| أبو إسهاعيل الهروي ١٤٤         | محمد بن إسحاق               |
| أبو بكر بن فورك ٦٦و١١١و١١٨     | محمد حامد الفقي ٢٣          |
| و۲۷۲و ۲۸۳ و ۲۸۵ و ۲۹۶          | محمد بن سعيد القحطاني ٢٢٦   |
| أبو حامد الغزالي ١١٣ و١٨٣ و٢٩٤ | النسفي ١١١                  |
| أبو الحسن الأشعري ٨٥و١٢٦       | النووي ٦٨                   |
| ۲۷۱و ۲۷۶و ۷۷۷و ۹۷۹ و ۲۸۱       | ابن بطال ۸۶                 |
| و۱۸۲و۸۸۲و ۲۹۰                  | ابن الجوزي ١١٤              |
| و۲۰۰ و ۳۲۹                     | ابن حبان البستي ٥٦ و ٢١و ٦٤ |
| أبو الحسن الزاغوني ١٤٦         | و ۱۲۸ و ۱۳۲ و ۳۲۹           |
| أبو الحُسين البصري             | ابن حجر العسقلاني ٦٩و ١٢٥   |
| أبو عُبيدة مَعمر بن المثنى ٨٧  | ۱۲۵ و ۱۲۸ و ۲۸ و ۱۱۸        |
| أبو علي الجبائي ١٩٩ و٢٩٤       | و ۱۳۲ و ۱۵ و ۲۸۹            |
| أبو الوفاء بن عقيل ٩٨ و١٩٩     | ابن حجر الهيتمي ٤٠ و١٢٩و    |
| و ۲۹۶                          | ۱۱۱و ۱۳۲ و ۱۸۳              |
| أبو يعلى ابن الفراء القاضي ١٤٥ | ابن حزم ۱۱٤                 |
|                                | ابن خزیمة ۲۳۰               |

## ٦- فهرس الكتب التي روى المؤلف من طريقها

| رقم الأثر              |                        | ( مصادر المؤلف )             |
|------------------------|------------------------|------------------------------|
| و۲۲و۲۷و۲۳و۳۹           | ۱۵و ۱۱ و ۱۲ و ۲۲ و ۲۵  | الإبانة/ ابن بطة             |
| 74                     | لأبي إسماعيل الأنصاري  | الأربعون في الصفات /         |
| ۱۱و۲۲                  | يعلى                   | الأصول/ للقاضي أبي           |
| ١٣                     | الهمذاني               | الاعتقاد/ لأبي العلاء        |
| ۱۰و۳۷                  |                        | الإيضاح / للزَّاغوني         |
| ٥                      | إن بن سعيد الدارمي     | الرد على الجهمية / لعث       |
| 310+303303073          | مد بن إسحاق بن منده    | الرد على الجهمية / لمحم      |
| ۷۶ و ۶۸                | بد الخزاعي             | الرؤية / للحكم بن مع         |
| ۲۸ و ۳۵                | 1                      | السُّنَّة / لابن أبي عاصـ    |
| ۲.                     | إصطخري                 | السُّنَّة / لأحمد رواية الإ  |
| ۱۲ و ۱۵ و ۱۸           |                        | السُّنَّة / الأثرم           |
|                        | عيل الكرماني = المسائل | السُّنة / لحرب بن إسها       |
| ٢٥ و ٤ ٥               | رم                     | السنة / لخشيش بن أص          |
| ٣١                     |                        | السُّنة / للطبراني           |
| ٤١ و ٠٤ – ٤٦           |                        | السُّنَّة/ لعبد الله بن أحمد |
| ١٧ – ١٩ و ٢١ و ٢٧ و ٥٠ |                        | السُّنَّة / للخلال           |
| 444                    |                        | شرح السنة / للبغوي           |

| ٣٦                | الصفات / للدارقطني                         |
|-------------------|--------------------------------------------|
| ۲۵و۲۲ <i>و</i> ۲۲ | العرش / لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة         |
| ٣.                | غرائب شعبة / لمحمد بن المظفر               |
| ۲۸ و ۲۹ و ۲۳ و ۳۳ | المختارة / للضياء                          |
| ۱۲و۲۷             | المسائل/ لحرب بن إسماعيل                   |
| ٣٩                | المسائل / للمرُّ وذي                       |
| 79                | المستخرج / لأبي عوانة                      |
| ٣٤                | المسند الكبير / لأبي يعلى                  |
| ٤٩                | المعجم/ لابن جُمَيع                        |
| ٥٣                | المعجم الكبير / للطبراني                   |
| ٥                 | النقض على المريسي / لعثمان بن سعيد الدارمي |
| ۱۲ و ۱۵ و ۳۷      | كتاب أحمد بن حنبل                          |
| ٩                 | كتاب عبدالر حمن بن منده                    |
| ١٢                | كتاب أبي داود                              |
| ١٢                | كتاب ابن أبي داو د                         |
| ۲۸و ۵۳            | كتاب أبي موسى المديني                      |
| ٤                 | كتاب إسماعيل بن الفضل التيمي الأصبهاني     |
|                   |                                            |

| الصفحة | ٧- الفهارس العامة                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 0      | مقدمة الطبعة الثانية                                         |
| ٧      | مقدمة الطبعة الأولى                                          |
| 19     | ترجمة المصنف                                                 |
| 27     | وصف المخطوط ومنهج التحقيق                                    |
| 79     | الباب الأول: إثبات الحديثة تعالى                             |
| ٣١     | المبحث الأول: معنى الحد                                      |
| ٣٢     | المبحث الثاني: إطلاق الحد عند أهل السُّنة بين الإثبات والنفي |
| ٣٧     | المبحث الثالث: سبب ذكر أهل السُّنة الحد لله تعالى            |
| ٤٣     | المبحث الرابع: الحدليس صفة من صفات الله تعالى                |
| ٤٤     | المبحث الخامس: من صرّح من أهل العلم بإثبات الحد لله تعالى    |
| ٥١     | المبحث السادس: من قال بالوقف في إثبات الحد                   |
| ٥٩     | المبحث السابع: حكم من أنكر الحدالله تعالى                    |
| 77     | المبحث الثامن : ذكر بعض من أنكر الحدالله تعالى               |
| ٧٤     | الباب الثاني إثبات جلوس الرب ركل                             |
| ٧٥     | المبحث الأول: معنى الاستواء في كلام العرب                    |
| ٧٩     | المبحث الثاني: تفسير الاستواء عند أهل السُّنة                |
| ۸۹     | المبحث الثالث: إثبات جلوس الرب ركبالا                        |
| 90     | المبحث الرابع: ما رُوي عن النبي ﷺ في إثبات الجلوس            |

| اك ١٠٠               | المبحث الخامس: أقوال الصَّحابة ﴿ فِي ذ |
|----------------------|----------------------------------------|
| هم مِن أهل العلم ١٠١ | المبحث السادس: أقوال التابعين ومَن بعد |
| 118                  | المبحث السابع: إثبات المكان لله تعالى  |
| 177                  | نص الكتاب المحقق                       |
| <b>**•</b> 0         | مُلحق فيه الرد على منكر الحد           |
| 781                  | الفمارس                                |
| 787                  | فهارس الآيات                           |
| <b>7</b> 80          | فهارس الأحاديث                         |
| 250                  | فهارس الآثار                           |
| <b>mo</b> .          | فهارس الفوائد                          |
| 409                  | فهارس عقائد الرجال                     |
| ٣٦١                  | فهرس الكتب التي روى المؤلف من طريقها   |
| 777                  | الفهارس العامة                         |

#### صدر للمحقق

مَلِي مَعْ مَا يُلِي مَعْ مَا يُلِي مَا يَلِي مَالِي مَا يَلِي مَالِي مَا يَلِي مَا يَلِي مَلِي مَا يَلِي مَا يَلِي مَا يَلِي مَا يَلِي مَا يَلِي مَالِي مَا يَلِي مَا يَلِي مَا يَلِي مَا يَلِي مِ

جَمَعَهُ وَاعْنَىٰ بِهِ أَبُوْعَبُدِ ٱللَّهِ عَادِلُ بَرْعَبُدِ ٱللَّهِ اَلْحَمْدَانَ

#### يصدر قريبًا للمحقق



# في كتب الإيمان

# المجموعة الأول

١ - كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢٢٤هـ) كَتَلْتُهُ.

٢- كتاب الإيمان لابن أبي شيبة (٢٣٥هـ) كَتَلْهُ.

٣-كتاب الإيمان للإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ) كَتَلْللهُ.

٤ - كتاب الإيمان محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني (٢٤٣هـ) كَتُلَثُهُ.

#### صدرللمحقق

- ١ «الجامع في عقائد ورسائل أهل السُّنة والأثر». (دار اللؤلؤة).
- ٢ تحقيق «السُّنة» لعبدالله بن الإمام أحمد كَنلَتْهُ. (ط/ ٢) (دار اللؤلؤة).
  - ٣- تحقيق «السُّنة» لحرب الكرماني كَفَلَتْهُ. (ط/٢) (دار اللؤلؤة).
    - ٤ تحقيق «الإبانة الكبرى» لابن بطة تَحْلَشْهُ.
- ٥ تحقيق «الشرح والإبانة». المعروف بـ «الإبانة الصغرى» لابن بطة يَخْلَلْهُ.
  - ٦ تحقيق «الرد على المبتدعة» لابن البناء الحنبلي رحمه الله. (دار الأمر الأول).
    - ٧- تحقيق (إثبات الحد لله وأنه جالس وقاعد على عرشه) للدشتي كَاللهُ.
- «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية». (ط/  $\Upsilon$ )، (دار اللؤلؤة).
- 9 «التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتابي: تحفة الأحوذي وعون المعبود». (ط/٢) (دار لؤلؤة).
  - ١ «الجامع في كتب آداب المعلمين». وهو عبارة عن ست في التعليم.
- 11 تحقيق «آداب المعلمين» لابن سحنون رحمه الله. (ط/ ٢) (دار اللؤلؤة).
- ١٢ «الجامع في أحكام وآداب الصبيان». (كتاب العلم). (المكتبة الأسدية).
  - ١٣ «الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال». (ط/ ٢) (دار الحجاز).
    - ١٤ «الإفادة بما يشرع فعله أيام الولادة». (ط٢) (دار الحجاز).
- ١٥ «إتحاف المصلين بتتبع الفضائل والأجور من حين الاستعداد للصلاة إلى الفراغ منه». (وقد ترجم بالأردية). (ط٣) (مدار الوطن).